عمال في المارية المار

تأليف فيصَل عايد محد الجِطابي

السَّاشِر مكت بج المسولاوي للوزميع



حُقُوقُ اَلْطَبْعِ مَحُفُوظَةً الطَّبْعَتَ الأولى ١٤٢٤ه - ٢٠٠٢

مكتبة السوادي للتوزيع

ص.ب: ٤٨٩٨ جدة ٢١٤١٢

ت: ۲۸۷۸۲۱۲ فاکس: ۲۲۲۸۷۸۲

المملكة العربية السعودية



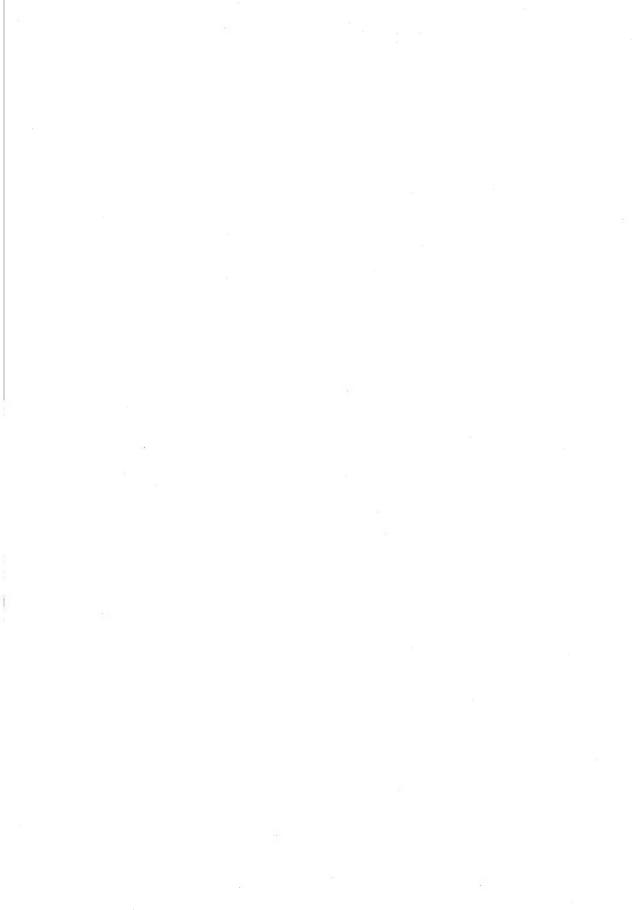





# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ لَلْمَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَمُ عِوَجًا ۚ ۞ فَيِّمَا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِاحَاتِ أَنَ لَهُمْ ٱجْرًا حَسَنًا ۞ مَّنكِذِينَ فِيهِ أَبْدًا ۞﴾,

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمَرَ بترتيل القرآن، فقال: ﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ نَرْتِيلًا ﴾.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وخاتم النبيين، وسيد الأولين والآخرين، بلغ الرسالة وأدًى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وقال القرقوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه رواه مسلم.

اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فإن كتاب الله تعالى خير ما يُشتغل به تعلَّماً وتعليماً فقد قال النبي الله : «خيركم مَن تعلّم القرآن وعلّمه» رواه البخاري. فكل مَن اشتغل بعلم له علاقة بالقرآن سواء كان تفسيراً أو تجويداً أو قراءات، فإنه يندرج تحت مظلة «خيركم مَن تعلّم القرآن وعلّمه».

ولقد كنت مهتماً بالتجويد في سن مبكرة فقرأت فيه كتباً كثيرة وحفظت منظومة المقدمة المعروفة بمتن الجزرية للحافظ ابن الجزري رحمه الله، ومفتاح التجويد على شكل سؤال وجواب ومتون أخرى في التجويد والفرائض والحديث واللغة خلال دراستي في معهد الحرم المكي قديماً، ثم أخذت القراءات العشر عن شيخي الفاضل الدكتور أبو النور أحمد الزعبي حفظه الله، فقرأت عليه ختمة والشاطبية والدرة المضية، ودرَّستُ التجويد في كثير من المدارس الأهلية وكذلك أقوم بعمل جلسات قرآنية في المساجد للطلاب والراغبين في تعلُّم أحكام التلاوة، وما زلت والحمد لله.

فمن خلال هذه التجربة الطويلة وددت أن أجمع معلومات في التجويد في كتاب متواضع اعتمدت فيه على بعض الكتب المذكورة في المراجع وبعض ما تلقيته عن المشايخ جزاهم الله خيراً ومنهم الدكتور أبو النور أحمد الزعبي والأستاذ الفاضل أمين جلبي صبحي والأستاذ أيمن رشدي سويد وغيرهم.

وقد بذلت جهداً كبيراً فيه أسأل الله تعالى أن يثيبني فيه خير الثواب ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، وحاولت بكل جهدي أن أبسطه وأسهله أمام الطلاب والراغبين في هذا الفن، وجعلته مختصراً في غيرما إخلال، ولقد كان اعتمادي فيه أكثر ما يكون على ما جاء في متن الجزرية وشروحها، وكذلك لمحات من الشاطبية فيما يخص رواية حفص عن عاصم، ومع ذلك فإني أعترف بالتقصير أمام علماء هذا الفن، والكمال لله وحده سبحانه وتعالى.

فيا أخي المسلم، إن وجدت تقصيراً في كتابي هذا فغض الطرف عن الهفوات، وتجاوز عن الزلات، وتداركه بفضلة من الحلم والصفح وأصلحه إن كنت من أهل التمكن فيه.

وقد سميته: «جهد الفقير في تجويد كلام العلي القدير» أسأل الله تعالى أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم، وينفع به ويجعله في ميزان

حسناتي إنه برَّ كريم جواد رحيم. وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

#### ڪتبه:

فيصل بن عايد بن محمد الخطابي مدرس التجويد في مدارس الصديق الأهلية لتحفيظ القرآن

سابقاً وحاصل على إجازة في القراءات العشر في مساء الاثنين ١٩ من شوال ١٤٢٣هـ حدة ــ الرمز البريدي ٢١٤٥٤، ص.ب ١٥٩٧٦





#### لمحة تاريخية موجزة عن التجويد

قال الله تعالى: ﴿وَرَقِلِ ٱلْقُرَّانَ تَرْقِلًا﴾(١) وكان النبي الله يقرأ القرآن كما أقرأه إياه جبريل عليه السلام كما تلقاه عن الله سبحانه وتعالى ثم أخذه أصحاب رسول الله الله عنه، وأخذه التابعون عنهم، وهكذا استمر تلقي القرآن بالسند المتصل إلى نبي الله الله عن جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى.

وقد كان أصحاب رسول الله الله الله الله الكريم حق تلاوته كما تلقّوه من النبي الله الله ولا يجدون مشقة ولا صعوبة في ذلك، لأن القرآن نزل بلغة العرب، وهم أفصح الناس لهجة ولساناً، فكانوا لا يخطئون ولا يلحنون في الكلام دون أن يعرفوا علم النحو أو الصرف، وكذلك كانوا لا يخطئون في ترتيل القرآن الكريم، بعد سماعه وتلقيه من رسول الله المجودة وحفظ.

واستمر الأمر كذلك حتى دخل في الإسلام غير العرب، وفشا فيهم اللحن والعجمة، وهنا احتاج الناس إلى وضع قواعد التجويد كما احتاجوا إلى وضع قواعد النحو والصرف، فأما قواعد النحو فكما هو معروف من قصة أبي الأسود الدؤلي مع ابنته حينما تعجبت من نجوم السماء، فقالت:

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٣٢.

ما أجمل، برفع حرف اللام في «أجمل» فأفهمها أنه لا بد من فتح حرف اللام في «أجمل» حال التعجب، فخاف على لغة القرآن، وأخبر الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره الخليفة بوضع قواعد النحو، هذا فيما يخص اللغة العربية، أما علم التجويد فقد وضع لصون اللسان عن الخطأ في القرآن الكريم، ويحتمل أن يكون التفكير فيه بدأ بالنظر إلى الحروف التي لها تأثير على غيرها، أو لغيرها تأثير عليها. فالنون الساكنة وتابعها التنوين إذا استعرضت الحروف التي تقع بعدها، وُجِد أنها تظهر جلية ظاهرة عند الحروف: الهمزة والهاء، والعين والحاء، والغين والخاء، كما ظهر أيضاً أن النون الساكنة والتنوين تُذخَلُ أحياناً إدخالاً كاملاً بالحرف الذي بعدها فلا يسمع لها أي أثر، وأحياناً يبقى لها شيءٌ يسير من ماهيتها، فعلم بذلك الإدغام وحروفه الستة كما علم قبله الإظهار، وَوُجِدَ أيضاً أن النون الساكنة والتنوين تُخفَى أو تُقلب عند حروف أخرى، فتم بذلك وضع أحكام النون الساكنة والتنوين، وكذلك الميم الساكنة وبقية أحكام التجويد التي الأصل فيها التلقي والسماع.

ومن أجل أن لا تضيع الصفة المتلقاة من النبي الله وُضِعَ علم التجويد، وتتابع علماء الإسلام في جمع أحكامه وفصلوا القول في الحروف ومخارجها وعلاقات الحروف بغيرها، وبينوا المفخم والمرقق والمقلقل والمقصور والممدود، وغير ذلك من أحكام التجويد لصون اللسان عن الخطأ في كلام الواحد الديان. فعلم التجويد العملي قديم كما أسلفنا، ومُتَلَقَّىٰ من فم رسول الله عن جبريل عليه السلام عن الله عزَّ وجل.

وأما الواضع للتجويد من ناحية قواعده ففيه خلاف، قيل: هو أبو الأسود الدؤلي وقيل: أبو عبيد القاسم بن سلام، وقيل: الخليل بن أحمد وقيل: أبو مزاحم الخاقاني وقيل غير ذلك.

والتجويد مأمور به في كتاب الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَوْلِ اللهُ عَنْ أَنِهُ اللهُ عَنْ أَنِهُ اللهُ عَنْ أَنِي طالب رضي الله عنه أنه فسر الترتيل بأنه: «تجويد الحروف ومعرفة الوقوف». ويكفي الترتيل شرفاً وأهمية بالغة أنه أي

الترتيل: صفة تَكَلُّمِ الله بالقرآن كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَرَتَلْنَكُ تَرْتِيلًا﴾(١) وناهيك بهذا شرفاً وجلالاً.

أما في السنة فأحاديث كثيرة منها ما قيل: إن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرى وجلاً، فقرأ الرجل: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِللَّهُ قَرْآءِ﴾ بدون مد أو مقصورة، فأنكر عليه عبدالله بن مسعود هذه القراءة، وقال: ما هكذا أقرأنيها رسول الله هي فقال الرجل: وكيف أقرأكها؟ قال: أقرأنيها ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِللَّهُ قَرَآءِ وَالَمَسَكِينِ فَمَد المعلمين فقد أجمعت الأمة على وجوب التجويد(٢)، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن الجزري رحمه الله في المقدمة بقوله:

والأخذ بالتجويد حتم لازم لأنه به الإله أنسزلا وهو أيضاً حِلْية التلاوة وهو إعطاء الحروف حقها ورد كُسل واحد لأصله مُكَمَّلاً من غير ما تَكلُفِ وليس بينه وبين تركه

من لم يصحح القرآن آثم وهكذا منه إلينا وصلا وزينة الأداء والقراءة من كل صفة ومستحقها واللفظ في نظيره كمشله باللطف في النطق بلا تعسف إلا رياضة امرىء بفكه

اهـ.

فلا بد لقارىء القرآن الكريم أن يلم بأحكام التجويد من مصادرها، وهي كتب التجويد التي صنَّفها علماء هذا الفن، أما تطبيق هذه الأحكام على ألفاظ القرآن الكريم فلا يمكن أخذه من الكتب، وإنما يؤخذ بالتلقي من الشيوخ المختصين في ذلك، فهناك أحكام لا يمكن أن تعرف إلا بالتلقي

<sup>(</sup>١) المزمل: ٤.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر في القراءات العشر الجزء الأول ص٢١٠.

كالروم والإشمام والإخفاء والإدغام والمد والتقليل والتسهيل والإبدال والإمالة وغير ذلك من أحكام التجويد.

ومعلوم أن الأخذ عن الشيوخ إما أن يستمع التلميذ ويقرأ الشيخ وهي طريقة المتقدمين، أو أن يقرأ التلميذ بين يدي الشيخ وهو يسمع فيقوم ويصحِّح، وهي طريقة المتأخرين، والأفضل الجمع بين الطريقين والثانية أقرب إلى تقويم لسان الطالب وتمرينه على القراءة الصحيحة، كما أخبرنا مشايخنا بذلك، والله أعلم.





#### مراتب القراءة

#### ١ \_ الترتيل:

وهو قراءة القرآن بتؤدة واطمِئنان مع تدبر المعاني وإعطاء كل حرف حقه ومستحقّه من الصفات والمخارج والتفخيم والترقيق والمدود وكل ما يتعلق بالحرف من أحكام. والترتيل هو أفضل المراتب، فقد أمر الله تعالى نبيه ﷺ بالترتيل فقال: ﴿وَرَتَل اَلْقُرْءَانَ نَرْتِيلًا﴾.

#### ٢ - التدوير:

وهو التوسط بين الترتيل والحدر مع ضرورة المحافظة على قواعد التجويد.

#### ٣ ـ الحدر:

وهو سرعة القراءة مع مراعاة أحكام التجويد وإعطاء الحروف حقها ومستحقها.

والمراتب الثلاث جائزة، وأفضلها الترتيل فالتدوير فالحدر وجميعها داخلة تحت الترتيل أخذاً من قوله تعالى: ﴿وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ نَرِّيلًا﴾.

وأضاف بعض أهل العلم مرتبة رابعة هي التحقيق وجعلها الأولى على أنها في مقام التعليم فقط، ولا بد من مراعاة أحكام التجويد وتدبر المعاني ليستفيد القارىء من هدايات القرآن الكريم والعمل به.



#### أركان القراءة الصحيحة

۱ ـ التواتر: وهو أن تكون القراءة متواترة بالسند الصحيح إلى رسول الله هي والتواتر هو أهم أركان القراءة، لأنّه شرط صحة الركنين الباقيين.

٢ ـ موافقتها لوجه من وجوه العربية ولو ضعيفاً.

٣ ـ موافقتها للرسم العثماني ولو احتمالاً كقراءة من قرأ «مالك» في قوله تعالى: ﴿منلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ بالألف، وهم عاصم والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره، وقد كتبت في عموم المصاحف العثمانية بدون ألف، فاحتملت الكتابة أن تكون «ملك» بالألف تقديراً.

هذه الشروط الثلاثة هي ضابط قبول القراءة، وقد توافرت جميع الشروط في القراءات العشر المعروفة.





#### اللحن وأقسامه

#### تعريف اللحن:

هو الخطأ والميل عن الصواب، قال تعالى: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ (١) ويرد اللحن في لغة العرب على عدة معاني، والمقصود به هنا الخطأ في القراءة، وينقسم إلى قسمين:

ا - لحن جلي: وهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيغير المعنى مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ فِ رَقِ مَنشُورٍ ﴾ (٢) بفتح الراء، ومعناه جلد رقيق، فلو أن قارِئاً قرأ ﴿ فِي رَق ﴾ بكسر الراء لكان لحناً جلياً، لأن الرق بكسر الراء هو المِلْك، يقال: عبد مَرْقُوق، وكذلك تحريك السواكن بالفتح أو بالضم أو بالكسر أو إبدال حرف بحرف، كإبدال الطاء دالا أو تاء، وذلك بترك إطباقها أو استعلائها نحو: (يَطْبع) لأن الطاء والدال والتاء مخرجها واحد، وتسمَّى الحروف النطعية على ما سيأتي، فلا يستطيع التمييز بينها إلا بالصفات، فلو خلط بينها في الصفات كالكلمة التي معنا وهي «يطبع» لأصبح لحناً جلياً وهذه فائدة معرفة صفة الحرف.

وحكم اللحن الجلي التحريم بالإجماع، وسمّي لحناً جلياً لأن خُلله ظاهر يعرفه العارف بأحكام التجويد وغيره.

<sup>(</sup>۱) محمد ﷺ: ۳۰.

<sup>(</sup>٢) الطور: ٣.

٢ - لحن خفي: وهو خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بالعرف دون المعنى كالقراءة بدون مراعاة أحكام التجويد، بأن تُترك المدود والغنن والترقيق والتفخيم وغير ذلك من أحكام التجويد.

وحكمه: التحريم إن تعمده القارىء أو تساهل فيه، وقيل: مكروه، وعموماً إن كان إقراء القرآن على وجه التحمُّل فأقل خطأ يسير أو لحن قليل يعتبر إثم واضح أما إن كان يقرأ لنفسه فقط فعليه أن يتعلم التجويد قدر المستطاع لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والله أعلم.





#### الاستعادة

معناها: ألتجيءُ وأمتنع وأستجير بالله تعالى.

صيغتها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» على ما أتى في سورة النحل، وهو المختار لجميع القراء، ويجوز التعوَّذ بصيغ أخرى مثل: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»، أو كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله الله إذا قام من الليل يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفئه».

حكمها: فيه خلاف، قيل: مستحبة وقيل: واجبة، ولكن اتفق العلماء على أن الاستعادة مطلوبة من مريد القراءة \_ قراءة القرآن \_ سواء على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب. ويستحب إخفاء التعوذ في مواطن والجهر به في مواطن.

#### مواطن إخفاء الاستعادة:

- ١ ـ إذا كان القارىء يقرأ سرًا سواء كان منفرداً أو في مجلس.
  - ٢ ـ إذا كان خالياً سواء قرأ سرًا أم جهراً.
- ٣ إذا كان في الصلاة سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، وسواء
  كان منفرداً أم مأموماً أم إماماً.
- إذا كان يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن ولم يكن هو المبتدىء بالقراءة.

وما عدا هذه المواطن فيستحب الجهر بالتعوذ فيها على أنه إذا قطع القارىء قراءته لعارض ضروري كسعال أو كلام يتعلق بالقراءة فإنه لا يعيد التعوذ، أما إذا قطع القراءة لكلام خارج عن التلاوة أو لرد سلام أو غير ذلك فإنه يعيد التعوذ.

#### أوجه الاستعادة مع البسملة:

١ ـ وصل الجميع.

٢ - قطع الجميع.

٣ ـ وصل الأول بالثاني مع قطع الثالث.

٤ ـ قطع الأول ووصل الثاني بالثالث.

وفيما يلي بيان هذه الأوجه الأربعة:

١ - وصل الجميع: أي الاستعاذة والبسملة وأول السورة بنفس واحد،
 مثال ذلك:

٢ - قطع الجميع: أي الوقف على الاستعاذة وعلى البسملة والابتداء
 بأول السورة كما يلي:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ﴿ يِسْدِ اللَّهِ ٱلنَّهُ اَلَكُمْنِ ٱلرَّجَيْدِ ﴾. ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾.

٣ \_ وصل الأول بالثاني مع قطع الثالث:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿ بِنْ مِ اللَّهِ الرَّحَيْ الرَّحَيْ ﴾. ﴿ وَلَا هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴿ إِلَهُ ﴾.

٤ ـ قطع الأول ووصل الثاني بالثالث:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ﴿ بِنْ مِ اللَّهِ النَّكَانِ الرَّكَانِ الرَّكِيلِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّكَانِ الرَّكِيلِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا





#### البسملة

البسملة مصدر بَسْمَلَ، وهي قول: ﴿ بِنْسَـَّمِ اللهِ الرَّغْنِ الرَّحِيَّةِ ﴾ مثل حَوْقَلَ أي قول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

حكمها: لا خلاف بين العلماء في أنها بعض آية من سورة النمل، وهي سنة مؤكدة في أول كل سورة سوى سورة براءة، وفي الحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر» رواه أبو داود. أما في وسط السورة فللقارىء الخيار، إن شاء بسمل وهو الأفضل وإن شاء ترك البسملة. قال في الشاطبية:

. . . . . . وفي الأجزاء خَيَّر مَنْ تَلاً . اه .

张 张 张

#### أوجه البسملة بين السورتين

للبسملة بين السورتين أربعة أوجه، ثلاثة أوجه جائزة ووجه ممنوع:

- ١ وصل الجميع.
  - ٢ قطع الجميع.
- ٣ ـ قطع آخر السورة ثم وصل البسملة بأول السورة.

وبيان هذه الأوجه الثلاثة كما يلي:

١ - وصل الجميع، أي وصل آخر السورة بالبسملة وبأول السورة بنفس واحد كما يلي:

﴿ وَمِن شَكِرَ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞ يِنسِدِ اللَّهِ ٱلنَّخَلِ ٱلرَحَدِ إِذَا حَسَدَ ۞ يِنسِدِ اللَّهِ ٱلنَّاسِ ۞ ﴾.

٢ - قطع الجميع، وهو الوقف على نهاية السورة وعلى نهاية البسملة والابتداء بأول السورة التي بعدها كما يلى:

﴿ وَمِن شَرَّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞﴾. ﴿ يِسْدِ اللَّهِ التَخْزِلِ النَّخِزِلِ النَّخْزِلِ النَّخْزِلِ النَّخْزِلِ النَّخْزِلِ النَّخْزِلِ النَّالِينِ ۞﴾.

٣ ـ قطع آخر السورة ثم وصل البسملة بأول السورة التي تليها:

﴿ وَرَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞ ﴾. ﴿ يِسْدِ اللَّهِ ٱلنَّجْنِ ٱلزَحَيْدِ اللَّهِ النَّاسِ ۞ ﴾.

أما الوجه الممنوع والغير جائز كما أسلفنا فهو وصل آخر السورة بالبسملة بنفس واحد وقطعها عن أول السورة، وهذا ممتنع ولا يجوز، وإنما ورد ذكره لِيُجْتنب، لأنه قد يوهم السامع أن البسملة آية من السورة المنتهية، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية:

ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلاً

اهـ.

وكما أسلفنا لا بسملة في أول سورة التوبة، وتكفي الاستعاذة إذا ابتدأها، أي سورة التوبة وفي حالة الوصل بين سورة الأنفال وسورة التوبة ففيها ثلاثة أوجه: الوصل والسكت والوقف.

١ - الوصل، وهو وصل آخر سورة الأنفال ببراءة دون سكت أو تنفس، كما يلي:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ﴾.

٢ \_ السكت، وهو السكت بينهما دون تنفس:

﴿إِنْ الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله ﴾.

٣ \_ الوقف، وهو الوقف المعروف مع التنفس:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ . ﴿ بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ﴾ .

ولا يخفى ما يجب على القارىء مراعاته في الميم من ﴿عَلِيمٌ ﴿ فَلِيمٌ ﴾ في حال الوصل والسكت والوقف. إذْ في حال الوصل يتعين الإقلاب وأما في السكت والوقف فالسكون لا غير. والله أعلم.







# الباب الأول أحكام النون الساكنة والتنوين

تعريف النون الساكنة.

تعريف التنوين.

الفوارق بين النون الساكنة والتنوين.

الحكم الأول: الإظهار الحلقي.

الحكم الثاني: الإدغام وأقسامه.

الحكم الثالث: الإقلاب وطريقته.

الحكم الرابع: الإخفاء وطريقته ومراتبه.





# أحكام النون الساكنة والتنوين

#### تعريف النون الساكنة:

هي التي سكونها ثابت في الوصل والوقف، ومن أمثلتها: ﴿مَنْ هَاجَرَ ﴾ و﴿ يَنْهُونَ ﴾ ﴿ إِنْ فَلِنَكَ ﴾ ومعنى ساكنة أي ليست متحركة سواء مخففة مثل ﴿ قَسَمْنَا ﴾ أو مشددة مثل ﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ ومعنى سكونها ثابت أي لم يُغيّر سكونها لعارض كالتقاء الساكنين نحو ﴿ إِنِ اَرْبَبْتُمْ ﴾ ومعنى شبوت سكونها في الوصل والوقف أي لم يكن سكونها عارضاً بسبب الوقف مثل ﴿ نَسَتَعِينُ ﴾ .

إذاً فالنون الساكنة هي التي يثبت سكونها خطاً ولفظاً ووصلاً ووقفاً كما في الأمثلة الأولى، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف فتكون متطرفة لا متوسطة ومتطرفة في الأسماء والأفعال أما في الحروف فتكون متطرفة لا غير.

#### تعريف التنوين:

هو نون ساكنة زائدة لغير توكيد تلحق آخر الاسم لفظاً وتفارقه خطاً ووقفاً. مثل: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ومعنى هذا التعريف: نون ساكنة أي ليست متحركة، وزائدة أي ليست أصلية، ولغير توكيد أي ليست نون التوكيد الخفيفة كما في قوله تعالى: ﴿وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّنِغِينَ ﴾ وقوله: ﴿لنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴾ فهي هنا ليست تنويناً وإنما أشبهته في إبدالها ألفاً حال الوقف فتكون من

قبيل مَدُ العوض وقفاً، أما في الوصل فالأوُلى إدغام بغنّة والثانية إقلاب. ولا ثالث لهما في القرآن. ولا يكون التنوين إلا في الأسماء، ولا يكون إلا متطرفاً لأنه لا يوجد إلا بين كلمتين. ولا يثبت إلا في الوصل واللفظ فقط.

#### الفرق بين النون الساكنة والتنوين:

١ - النون الساكنة حرف أصلي من حروف الهجاء، وقد تكون من الحروف الزوائد مثل: ﴿ فَأَنفَلَقَ ﴾ أصل الفعل: فلق، أما التنوين فلا يكون إلا زائداً عن بنية الكلمة.

٢ - النون الساكنة تكون في وسط الكلمة وآخرها أما التنوين فلا يكون
 إلا في آخر الكلمة.

٣ ـ النون الساكنة في الأسماء والأفعال والحروف والتنوين في الأسماء فقط.

٤ ـ النون الساكنة في الوصل والوقف والتنوين في الوصل فقط.

٥ ـ النون الساكنة ثابتة في الخط واللفظ والتنوين في اللفظ فقط.

ولا فرق بين النون الساكنة والتنوين في أحكام التجويد ذلك لأن كل منهما نون ساكنة تقديراً أو تحقيقاً.

※ ※ ※

### الحكم الأول: الإظهار الحلقي

الإظهار في اللغة: البيان.

وفي الاصطلاح: إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة مستطالة (١٠). حروفه: ستة، وهي: الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين والخاء.

<sup>(</sup>١) أي من غير غنّة كاملة، وهذا لا يمنع من وجود أصل الغنّة لأن الغنّة صفة لازمة للميم والنون ولو تنويناً حتى في حالة الإظهار.

وهي حروف الحلق، مجموعة في أول الكلمات التالية:

[أخي هاك علماً حازه غير خاسر]

فإذا وقع حرف من هذه الحروف بعد النون الساكنة سواء كان من كلمة أو من كلمتين، أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين وَجَبَ الإظهار لظهور النون الساكنة والتنوين عند ملاقاتهما بحرف من هذه الأحرف. ويسمَّى إظهاراً حلقياً لخروج هذه الأحرف الستة من الحلق.

وسبب إظهار النون الساكنة والتنوين عند هذه الأحرف بعد المخرج، إذ أن مخرج النون الساكنة والتنوين من طرف اللسان، ومخرج حروف الإظهار الستة من الحلق.

#### مراتب الإظهار:

١ ـ أقصى الحلق، ويخرج منه: الهمزة والهاء.

٢ ـ وسط الحلق، ويخرج منه: العين والحاء.

٣ ـ أدنى الحلق، ويخرج منه: الغين والخاء.

قال الحافظ ابن الجزري في المقدمة:

ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غيين خاؤها....

#### أمثلة الإظهار في الكلمة الواحدة:

﴿يَنْتُون، يَنْهُون، يَنْعَق، يَنْحَتُون، فَسَيْنْغَضُون، الْمَنْخَنَقَة﴾.

#### أمثلة الإظهار في الكلمتين:

﴿مَنْ آمن، مِنْ هاد، مِنْ عند، ومِنْ حيث، مِنْ غيركم، مِنْ خير﴾.

#### أمثلة الإظهار في التنوين:

﴿ وجنْتِ أَلْفَافَا ، جُرُفِ هار ، حكيمٌ عليم ، عليمٌ حكيم ، فظاً غليظ ، عليمٌ خبير ﴾ .

#### الحكم الثاني: الإدغام

الإدغام في اللغة: الإدخال.

وفي الاصطلاح: التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدداً يرتفع بهما اللسان ارتفاعة واحدة.

حروف الإدغام ستة مجموعة في كلمة «يرملون» وهي: الياء والراء والميم واللام والواو والنون.

فإذا وقع حرف من هذه الحروف الستة بعد النون الساكنة بشرط انفصاله عنها في كلمة أخرى على أن تكون النون الساكنة في آخر الكلمة وحرف الإدغام في أول الكلمة الثانية، أو بعد التنوين، ولا يكون إلا في كلمتين وَجَبَ الإدغام، وتسمَّى النون الساكنة والتنوين مدغماً، وحروف «يرملون» مدغماً فيه.

وينقسم الإدغام إلى قسمين: إدغام بغنّة، وإدغام بلا غنّة.

القسم الأول: الإدغام بغنّة وهو في حروف «ينمو» وينقسم إلى قسمين أيضاً:

أ ـ إدغام كامل بغنّة، وله حرفان: النون والميم، ومن أمثلته:

﴿ يَن يَعْمَةِ ﴾ تقرأ ﴿مِنَّعمة ﴾ ، ﴿ مِن مَّارِجٍ ﴾ تقرأ ﴿ممَّارِجٍ ﴾ .

ب \_ إدغام ناقص بغنة، وله حرفان: الواو والياء، ومن أمثلته:

﴿ مِن وَلِيَّ ﴾ تقرأ ﴿ مِغنة وَلي ﴾ ، ﴿ خِطَابًا يَوْمَ ﴾ تقرأ ﴿ خطابَ غنة يَوم ﴾ [النبأ: ٣٧، ٣٧].

القسم الثاني: الإدغام الكامل بلا غنّة وهو في اللام والراء ومن أمثلته:

﴿ مِن لَدُنْ ﴾ تقرأ ﴿مِلَّدن ﴾ ، ﴿مِّن رَّبِّهِمُّ ﴾ تقرأ ﴿مِرَّبهم ﴾ وهكذا.

ويلاحظ في الإدغام الكامل بلا غنة ذهاب ذات الحرف وصفته معاً، وذلك لكمال التشديد فيهما، أي أن الحرف المدغم وهو النون الساكنة والتنوين تدخل في المدغم فيه وهو اللام أو الراء دخولاً كاملاً فلا يبقى لها أثر لا لفظاً ولا صفة، كما هو ظاهر من الأمثلة.

وأسباب الإدغام: التماثل والتجانس والتقارب، وسيأتي.

ويشترط في الإدغام عموماً أن يكون في كلمتين كما أسلفنا، فإذا جاء النون وحرف الإدغام في كلمة واحدة وَجَبَ إظهاره، ويسمَّى الإظهار المطلق، وهي غير الإظهار الحلقي والإظهار الشفوي، وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول: التقاء النون الساكنة مع أحد حروف الإدغام في كلمة واحدة، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في أربع كلمات هي: ﴿الدنيا، بنيان، قنوان، صنوان﴾ والسبب في عدم إدغام هذا النوع: حتى لا يلتبس بالمضاعف، لأننا لو أغدمنا كلمة ﴿الدُنيَا ﴾ لصارت: الديا، وهكذا في بقية الكلمات الثلاث المذكورة.

النوع الثاني: إظهار النون في هجاء الحرف عند حرف الإدغام وذلك في موضعيه ﴿سَ وَالْقُرْءَانِ ﴾، ﴿نَ وَالْقَلْمِ عند مَن أظهر النون في موضعيه وسَ حفص عن عاصم، خلافاً للقاعدة، وحسب الرواية، بينما تدغم النون من هجاء السين في الميم الأولى من هجاء الميم في ﴿طَسَمَ ﴾ هجاؤها: (طا، سين، ميم) وتقرأ ﴿طاسيمَيم ﴾ وهي في فاتحة الشعراء والقصص.

النوع الثالث: إظهار النون والميم لدى الوقف عليهما بالسكون مثل: ﴿ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾، ﴿ اَلَتَمْزِ الرَّحِيدِ ﴾ وهو المد العارض للسكون كما سيأتي.

#### الحكم الثالث: الإقلاب

الإقلاب في اللغة: هو تحويل الشيء عن وجهه.

وفي الاصطلاح: هو قلب النون الساكنة والتنوين ميماً مخفاة بغنة عند الباء ـ الموحدة ـ وحرف الباء هو حرفه الوحيد، ويقع الإقلاب في كلمة وفي كلمتين مع النون الساكنة أما مع التنوين فلا يقع إلا في كلمتين، فإذا جاء حرف الباء بعد النون الساكنة أو التنوين فإننا نقلبه ميماً مخفاة مع الغنة كما يلي: ﴿مِنْ بَعْدِ ﴾ تقرأ ﴿مِمْبعد ﴾، ﴿الْأَبْياءَ ﴾ تقرأ ﴿الأمْبياء ﴾ و ﴿عَلِيمُ لِمَاتِ الصدور ﴾ وهكذا.

وكيفية النطق به كما هو مشاهد من الأمثلة تقرأ النون ميماً ويبقى صوت الغنّة على الميم مقدار حركتين، وعلامته في المصحف وضع ميم صغيرة فوق النون أو التنوين هكذا ﴿أَنْ بُولِكَ﴾، ﴿عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ﴾.

ولا يتحقق القلْب إلا بثلاثة أمور مأخوذة من التعريف وهي:

١ - قَلْب النون الساكنة والتنوين ميماً خالصة لفظاً لا خطاً بحيث لا يبقى أثر بعد ذلك للنون الساكنة أو التنوين.

٢ ـ إخفاء هذا الميم عند الباء.

٣ - إظهار الغنّة مع الإخفاء، والغنّة هنا صفة الميم المقلوبة لا صفة النون الساكنة أو التنوين.

#### تتمة:

ليحذر القارىء عند التلفظ بالإقلاب من كز الشفتين على الميم المقلوبة، بل يلزم تسكينها بِتَلَطُّفِ من غير ثقل ولا تعسف، واعلم أنه لا يمكن تطبيق ذلك أخذاً من الكتب، بل لا بد من تلقيه من المتقنين مشافهة، والقراءة عليهم حيث الاستماع والتقويم، والله أعلم.

\* \* \*

#### الحكم الرابع: الإخفاء الحقيقي

الإخفاء في اللغة: الستر.

وفي الاصطلاح: هو النطق بحرف ساكن عارٍ من التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنّة في الحرف الأول، الذي هو النون الساكنة أو التنوين بقدر حركتين.

حروف الإخفاء: خمسة عشر حرفاً مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت:

صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيباً زد في تقى ضع ظالما

وهـي: ص، ذ، ث، ك، ج، ش، ق، س، د، ط، ز، ف، ت، ض، ظ.

فإذا وقع حرف من هذه الحروف بعد النون الساكنة من كلمة أو من كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا في كلمتين وجَبَ الإخفاء، ويسمَّى إخفاء لإخفاء النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف، ويسمَّى حقيقياً لأنه متحقق في النون الساكنة والتنوين أكثر من غيرهما.

وسبب الإخفاء هنا أن النون الساكنة والتنوين لم يبعدا عن حروف الإخفاء كبعدهما عن حروف الحلق حتى يجب الإظهار، ولم يقربا منهن كقربهما من حروف الإدغام حتى يجب الإدغام، فلما عدم البعد الموجب للإظهار، والقرب الموجب للإدغام أعطيا حكماً وسطاً بين الإظهار والإدغام وهو الإخفاء.

#### كيفية النطق بالإخفاء:

إن تطبيق الإخفاء هو أن ينطق القارىء بالنون الساكنة أو التنوين غير مظهرين إظهاراً محضاً، ولا مدغمين إدغاماً محضاً، بل بحالة

متوسطة بين الإظهار والإدغام، عاريين عن التشديد، مع بقاء الغنّة، ويجب على القارىء الاحتراز من إلصاق اللسان فوق الثنايا العليا عند إخفاء النون، بل يبعد اللسان قليلاً عن الثنايا العليا عند النطق بالإخفاء، ويجعل لسانه يترامى ناحية مخرج حرف الإخفاء، ويَنْتَبهُ للغنّة، فيفخمها إن كان الحرف المخفّى من حروف التفخيم، ويرققها إن كان الحرف المخفي من حروف الترقيق، وسيأتي، ونكرر القول بأن التطبيق لا يؤخذ من الكتب، بل لا بد من أخذه مشافهة من المتقنين والله أعلم.

#### مراتب الإخفاء ثلاثة:

١ ـ أعلاها عند الطاء والدال والتاء، فالإخفاء عند هذه الحروف يكون قريباً من الإدغام، وذلك لقربهنَّ من النون والتنوين مخرجاً.

٢ ـ أدناها عند القاف والكاف، فإن الإخفاء عند هذين الحرفين يكون قريباً من الإظهار، وذلك لبُعدهما عن النون والتنوين في المخرج.

٣ - أوسطها عند الحروف العشرة الباقية من حروف الإخفاء وهي: ص، ذ، ث، ج، ش، س، ز، ف، ض، ظ. فالإخفاء عند هذه الحروف يكون متوسطاً وذلك لتوسطها في القرب والبُعد من النون والتنوين في المخرج.

#### شواهد أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة من المقدمة:

وحكم تنوين ونون يُلغى إظهارٌ إدغامٌ وقلُبٌ إخفا فعند حرف الحلق أظهر وادَّغم في اللام والراء لا بغنة لَزم وادغممن بخنبة في يلومِنُ والقلب عند البا بغنة كذا

إلا بكلمة كدنيا عنونوا إلا خفا لدى باقى الحروف أخذا

## وفيما يلي جدول أمثلة الإخفاء:

جدول أمثلة الإخفاء

| مثاله مع التنوين | مثاله مع النون الساكنة<br>في كلمتين | مثاله مع النون الساكنة<br>في كلمة | حرف<br>الإخفاء |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| ريحاً صَرصرا     | أن صَدوكم                           | يُنصَرون                          | ص              |
| ظِلِّ ذِي        | من ذُكرٍ                            | لينذِر                            | ذ              |
| أزواجاً ثلاثة    | أن ثبتناك                           | منثُوراً                          | ث              |
| ورزقٌ كَريم      | أن كَان                             | أنكالا                            | ڬ              |
| حباً جَماً       | أن جَآءكم                           | زنجَبيلا                          | ج              |
| شيءٍ شُهيد       | لمن شَاء                            | منشُوراً                          | ش              |
| عليمٌ قَدير      | وإن قِيل                            | يُنقَذُون                         | ق              |
| قيلاً سَلاما     | من سُللة                            | الإنسّان                          | س              |
| قنوانٌ دَانية    | مَن دَخله                           | وعندَه                            | د              |
| صعيداً طيبا      | فإن طَلقها                          | انطَلقوا                          | ط              |
| يومئذٍ زُرقا     | مِن زُوال                           | أنزَل                             | ز              |
| على سفر فَعِدَّة | وإن فاتكم                           | يُنفِقون                          | ف              |
| زرعاً تَأْكُل    | إن تَتوبا                           | كُنتُم                            | ت              |
| قسمةٌ ضِيزى      | من ضَريع                            | منضُود                            | ض              |
| ظِلاً ظَليلا     |                                     | ينظُرون                           | ظ              |



| •                                        |
|------------------------------------------|
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
| TI T |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |





# الباب الثاني أحكام الميم الساكنة

تعريف الميم الساكنة.

الحكم الأول: الإدغام الشفوي.

الحكم الثاني: الإخفاء الشفوي.

الحكم الثالث: الإظهار الشفوي.





## أحكام الميم الساكنة

#### تعريف الميم الساكنة:

هي التي سكونها ثابت في الوصل والوقف، وتقع قبل جميع أحرف الهجاء ما عدا حروف المد الثلاثة، وتقع الميم الساكنة متوسطة ومتطرفة وتكون في الاسم والفعل والحرف وسميت بالشفوية لخروج الميم من الشفتين، ولها أحكام ثلاثة: الإدغام الشفوي والإخفاء الشفوي والإظهار الشفوي.

## أولاً: الإدغام الشفوي:

إذا وقعت الميم الساكنة قبل ميم متحركة سواء كانت في كلمة أو كلمتين فإن الميم الساكنة تدغم في الميم المتحركة بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدّداً، ويسمى إدغام مثلين صغير وسيأتي في بابه. إذاً فالإدغام الشفوي هو أن تدغم الميم الساكنة في مثلها فقط، وأمثلة ذلك:

﴿ وَمَا بِكُم مِن يَعْمَةِ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ (١) تقرأ: ﴿ وما بِكُمِّن ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا بِكُمِّن ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِنكُو وَلَلْكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾ (١) تقرأ: ﴿ مَاهمّنكم ﴾ وهكذا فيما شابه ذلك.

<sup>(</sup>١) النحل: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٥٦.

## ثانياً: الإخفاء الشفوى:

الإخفاء الشفوي له حرف واحد وهو الباء، فإذا وقع الباء بعد الميم الساكنة ولا يكون إلا في كلمتين جاز إخفاؤها عند الباء مع الغنّة، وهو المختار لأهل الأداء.

وسُمِّيَ إخفاءً لإخفاء الميم لدى الباء، وشفوياً لخروج الميم والباء من الشفتين وبينهما التجانس في المخرج وفي أغلب الصفات ومن أمثلته:

قول تعالى: ﴿أَم يِظْنِهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ (١) وقول تعالى: ﴿يَوْمَ هُم بَرْرُونَ ﴾ (٢) وكما أسلفنا عند الكلام على الإقلاب فإنه يجب عند الإخفاء الشفوي والإقلاب عدم كُزُ الشفتين، بل يكتفى بتلاصقهما تلاصقاً رقيقاً، أي عدم الضغط عليهما ضغطاً قوياً، ذلك لأن كلاً من الباء والميم تخرجان بإطباق الشفتين، ولا يصح انفراج الشفتين عند الإخفاء.

## ثالثاً: الإظهار الشفوى:

وله ست وعشرون حرفاً هي باقي الحروف الهجائية بعد حرفي الميم والباء، فإذا وقع حرف منها بعد الميم الساكنة وجب الإظهار الشفوي، ويكون أشد إظهاراً عند الواو والفاء بسبب قرب الميم من الفاء في المخرج واتحاد الميم مع الواو في المخرج.

وسمي إظهاراً لإظهار الميم الساكنة عند هذه الحروف الستة والعشرين، وسمي شفوياً لخروج الميم الساكنة المظهرة من الشفتين. وسبب إظهار الميم عند ملاقاتها هذه الحروف الستة والعشرين التباعد، أي بعد مخرج الميم عن أكثر مخارج هذه الحروف.

ويكون الإظهار الشفوي في كلمة واحدة مثل: ﴿تَمْلِكُونَ﴾ وفي كلمتين مثل: ﴿أَمَّ حَسِبَ﴾ والأمثلة كثيرة في ذلك.

<sup>(</sup>١) الرعد: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) غافر: ١٦.

أما الفاء والواو فمثل: ﴿ لَهُمُ فِيهَا ﴾ و﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾. قال الحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى مشيراً إلى أحكام الميم الساكنة عموماً:

..... وأخسفسين الميمَ إن تسكن بغنةٍ لَدَى باء على المختار من أهل الأدا وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لَدَىٰ واو وفا أن تختفِي



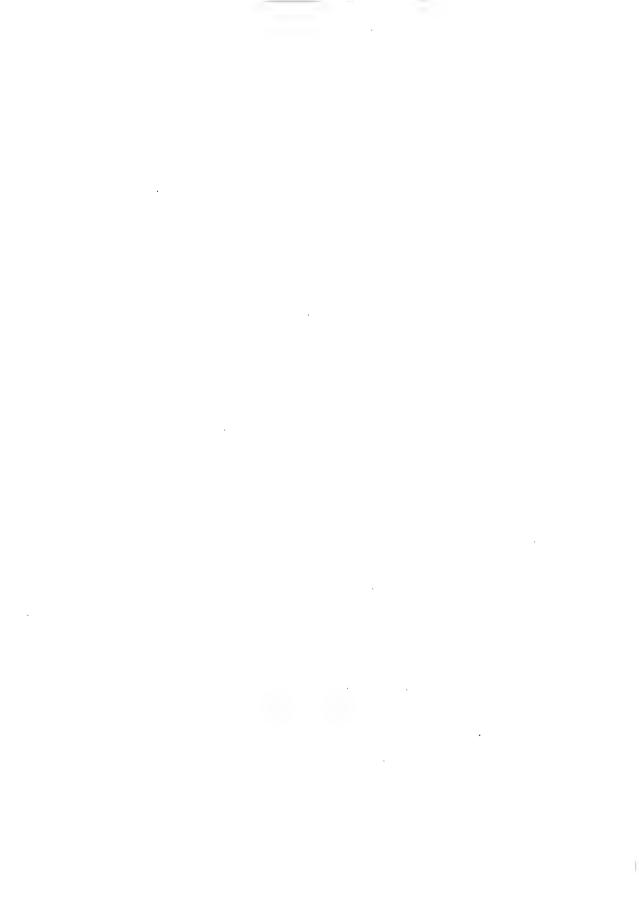





# الباب الثالث أحكام النون والميم المشددتين

١ ـ بيان أصل الحروف المشدّدة.

٢ \_ تعريف الغنة.

٣ \_ محل الغنة.

٤ \_ مخرج الغنة.

٥ \_ مراتب الغنة.

٦ \_ مقدار الغنّة.

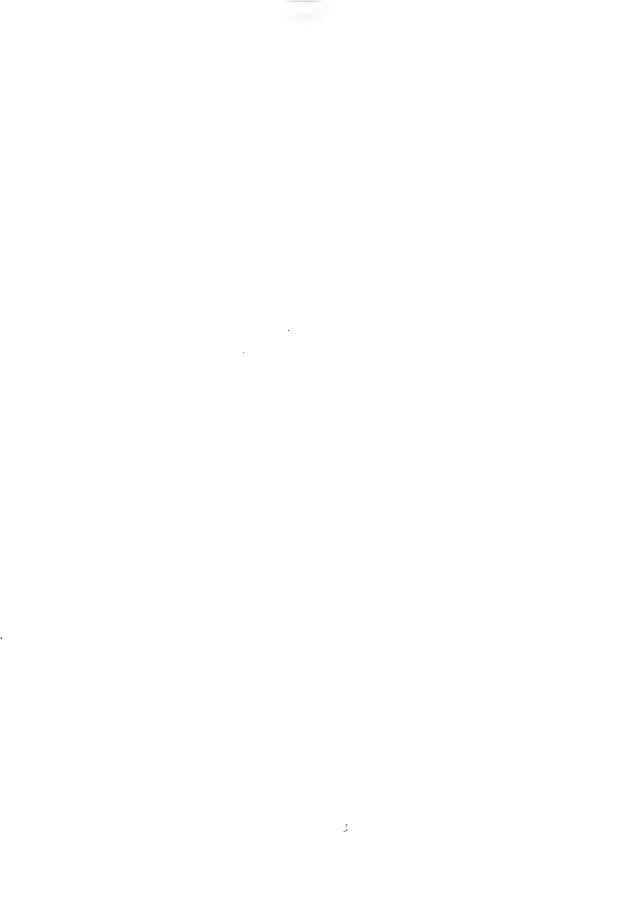



## أحكام النون والميم المشددتين

## ١ - بيان أصل الحروف المشددة:

كل حرف مشدّد أصله مكوّن من حرفين، الأول منهما ساكن والثاني متحرك، فيدغم الحرف الساكن في الحرف المتحرك بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدداً كالثاني.

والنون والميم المشددتان حكمهما الغنّة بمقدار حركتين في الوصل والوقف، ومن أمثلتها:

﴿ إِنِّ تُبْتُ إِلَيْكَ ﴾ و ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ ﴾ و ﴿ هَمَّتَ بِدِّ ، ﴾ و ﴿ مَنْ اَلْيَمْ ﴾ و ﴿ وَعِندَهُ ، أُمُّ الْحِينَ ﴾ .

قال الحافظ ابن الجزري في المقدمة:

وأظُهِر النعنة من نونٍ ومِن مِسيسم إذا مسا شددا...

#### ٢ ـ تعريف الغنّة:

لغة: صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه.

واصطلاحاً: صوت أغن مركب في جسم النون ولو تنويناً والميم مطلقاً، أي أن الغنّة صفة مركبة في جسم النون والميم سواء كانتا متحركتين أو ساكنتين أو مظهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين.

#### ٣ \_ محل الغنّة:

محل الغنّة في النون والميم لا في غيرهما من الحروف، والنون أغن من الميم، ويلحق بالنون التنوين.

#### ٤ \_ مخرج الغنّة:

تخرج الغنّة من الخيشوم، وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم، فإذا أمسك أنفه وانقطع الصوت حال أداء الغنّة فهي غنّة صحيحة.

#### ٥ \_ مراتب الغنّة:

هي خمسة مراتب عند جمهور العلماء: المشدد، والمدغم، والمخفى، والمظهر الساكن، والمتحرك.

المرتبة الأولى: المشدد.

ويشمل ما كان في كلمة وما كان في كلمتين، فالذي في كلمة هو النون والميم المشددتان مطلقاً نحو ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾، و﴿عَمَّ يَسَاءَلُونَ ﴾ والذي في كلمتين يشمل أربعة أنواع كلها في الإدغام التام:

الإدغام التام المصحوب بالغنة وهو إدغام النون الساكنة والتنوين
 في النون والميم نحو ﴿إِن نَشَأَ﴾ و﴿ مِن مَالِ﴾.

٢ - إدغام الميم الساكنة في مثلها نحو ﴿ لَمُهُم مَّا يَشَآهُونَ ﴾ و﴿ كُم
 مِن فِكَتْرِ ﴾ .

٣ ـ إدغام المتجانسين الصغير المصحوب بالغنّة، وهو إدغام الباء الساكنة في الميم في قوله تعالى: ﴿ يَنْبُنَى آرَكَ بِمُعَنَا ﴾.

٤ \_ إدغام اللام الشمسية اتفاقاً مثل: ﴿النَّاسِ، النَّعيم﴾.

المرتبة الثانية: المدغم.

المدغم والمراد به هنا الإدغام بالغنّة الناقص، وهو إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء كما تقدّم.

المرتبة الثالثة: المخفى، ويشمل أنواعاً ثلاثة:

١ - إخفاء النون الساكنة والتنوين عند حروف الإخفاء الخمسة عشر
 عند الجمهور.

٢ - إخفاء الميم الساكنة قبل الباء - الموحدة - كما تقدم.

٣ - إخفاء الميم المقلوبة من النون الساكنة والتنوين عند ملاقاتها بحرف الباء - الموحدة - مثل: ﴿ يُنْبِتُ ﴾ و﴿ عَلِيمٌ إِذَاتِ ﴾.

المرتبة الرابعة الساكن المظهر.

ويشمل إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق، وكذلك الميم الساكنة حال إظهارها إذا لم يأتِ بعدها باء أو ميم.

المرتبة الخامسة: المتحرك المخفف.

وهو في النول والميم المتحركين بأي حركة كانت نحو: ﴿يُنادون، نُودي﴾ وهذه المرتبة يظهر فيها أصل الغنّة لا حقيقتها.

#### ٦ \_ مقدار الغنّة:

مقدار الغنّة في المراتب الثلاث الأُول وهي: المشدّد والمدغم بالغنّة الناقص والمخفى: حركتان.

أما مقدار الغلة في المرتبتين الرابعة والخامسة وهما: المظهر الساكن والمتحرك المخفف فأصل الغنة فقط، لأن الغنة صفة مركبة في جسم النون والميم لازمة لهما.



|   | • |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | * |
|   |   | ~ |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |





# الباب الرابع الإدغام وأقسامه

- ١ \_ تعريف الإدغام.
- ٢ ـ الإدغام الكبير.
- ٣ ـ الإدغام الصغير: التماثل والتجانس والتقارب.
  - ٤ ـ الإدغام الكامل والناقص.

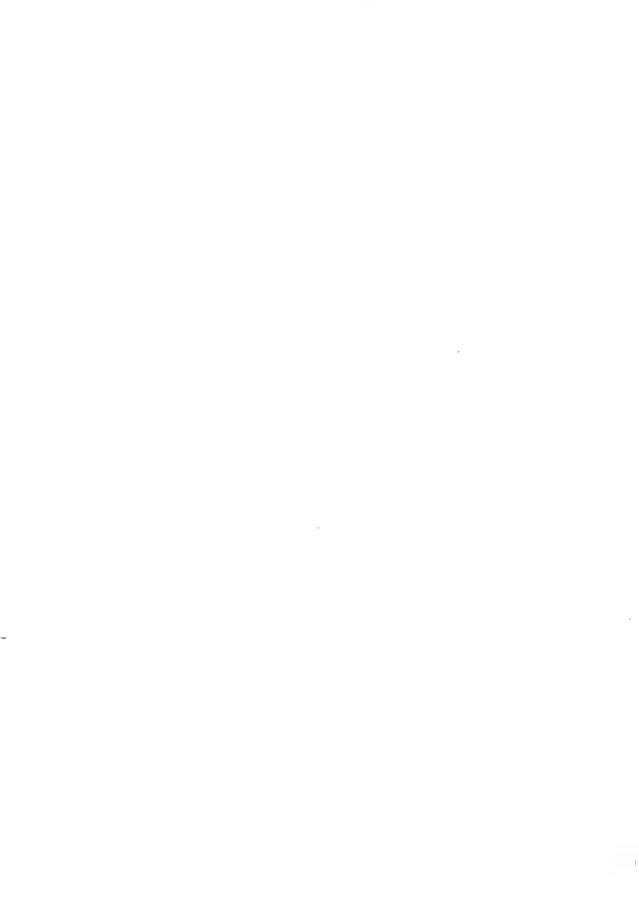



## الإدغام وأقسامه

سبق تعريف الإدغام. وبشكل عام هو جعل الحرف الأول كالثاني والنطق بهما حرفاً واحداً مشدّداً. وينقسم إلى قسمين: كبير وصغير.

## أولاً: الإدغام الكبير:

هو أن يتحرك الحرفان معاً كالكافين في نحو ﴿ أَنَاسِكُ عُمْ ﴾، ﴿ وَاذْكُرُ رَبِّكَ كَثِيرًا ﴾ والهائين في ﴿ إِنَّهُ هُو ﴾.

وسُمِّيَ كبيراً لكثرة العمل فيه حال الإدغام، حيث يُسَكَّنُ الأول ثم يُدغم في الثاني.

وحكمه: جواز الإدغام عند بعض القراء كالسوسي عن أبي عمر البصري من الشاطبية، أما حفص عن عاصم فإنه قرأ فيه بالإظهار وجها واحداً إلا في كلمات يسيرة جداً مثل ﴿لا تَأْمَنَا ﴾ بيوسف، فإنه قرأ بإدغام النون الأولى المرفوعة إعراباً في النون التي بعدها مع الإشمام أو الاختلاس كبقية القراء، إلا ما كان من قراءة أبي جعفر، فإنه قرأ بإدغامها إدغاماً محضاً من غير روم ولا إشمام.

ومن الإدغام الكبير أيضاً كلمة ﴿مَكَّنِي بالكهف في قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِي خَيْرُ ﴾ فقد قرأ حفص بإدغام النون في الثانية، فيصير النطق بنون واحدة مكسورة مشددة وأصلها بنونين ﴿ما مكنني ﴾ وأيضاً: ﴿تأمُرُونِي ﴾ وأصلها ﴿تأمرونني ﴾ أي بنونين، وليس لحفص مثل في الإدغام الكبير في المتجانس والمتقارب.

## ثانياً: الإدغام الصغير:

وهو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدداً، وهو ثلاثة أقسام:

## ١ - الإدغام الصغير المتماثل:

وهو اتحاد الحرفين مخرجاً وصفة مثل:

﴿ رَبِحَت يَجْنَرْتُهُمْ القرأ ﴿ ربحتجارتهم ﴾.

﴿إِذَا طُلَعَت تَّزَوْرُ﴾ تقرأ ﴿إِذَا طَلَعَتْزَاوِرِ﴾.

﴿أَذْهَب بِكِتَابِي﴾ تقرأ ﴿إذهبُكتابي﴾.

﴿ وَقَد دَّخُلُوا ﴾ تقرأ ﴿ وقد خلوا ﴾.

﴿ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ تقرأ ﴿ يُدْرِكُم الموت ﴾ .

﴿إِذِ ذَّهَبَ ﴾ تقرأ ﴿إِذَّهَبَ ﴾.

﴿ فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ ﴾ تقرأ ﴿ فلا يسرفُي القَتل ﴾.

ولا إدغام في الواو والياء المديين بمثلهما، مثل:

﴿ ءَامَنُوا وَعَكِمُلُوا الْفَتَدَلِحَاتِ ﴾ و﴿ الَّذِي يُوسُّوسُ ﴾.

قال ابن الجزري في المقدمة:

وَأَبِنْ في يوم مع قالوا وهم...

#### ٢ ـ الإدغام الصغير المتجانس:

وهو اتحاد الحرفين مخرجاً، واختلافهما صفة، ويكون في الأحرف النَّطْعية واللتوية والشفوية.

أ \_ الأحرف النطعية، وهي: الطاء والدال والتاء، فتدغم التاء في الطاء، مثل:

﴿وَدَّت ظَاآبِفَةٌ ﴾ تقرأ ﴿ودطَّائفة﴾.

﴿وَقَالَت ظَاآبِهَةٌ ﴾ تقرأ ﴿وقالطَّائفة﴾.

وما شابه ذلك.

وتدغم الطاء في التاء مثل:

﴿لَبِنَا بَسَطَتَ﴾ تقرأ ﴿لَئِن بسَّت﴾.

وهنا يلاحظ أنه لا بد من نطق الطاء عند التاء بدون قلقلة، فيبدأ بالطاء ثم التاء من دون فصل بين الحرفين. ولا يؤخذ إلا مشافهة.

ومن أمثلة الطاء في التاء ﴿فَرَّطْتُمْ وَ ﴿أَحَطْتُ ﴾ و﴿فَرَّطْتُ ﴾ (١).

ومن أمثلة التاء في الدال:

﴿ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَّا ﴾ ، ﴿ أَثْقَلْتَ دَّعُوا ﴾ .

ومن أمثلة الدال في التاء:

﴿قَد تَّبَيَّنَ﴾، ﴿عَقَدتُمُ ﴾ وما أشبه ذلك.

ب ـ الأحرف اللتوية، وهي: الظاء، والذال، والثاء، فمن أمثلة الثاء في الذال ﴿ يَلْهَثُّ ذَّالِكَ ﴾.

والذال في الظاء مثل: ﴿ إِذْ ظَّلَّمُوا ﴾ و﴿ إِذْ ظَّلَمْتُمَّ ﴾.

ج ـ الأحرف الشفوية: ومنها الباء في الميم، مثل: ﴿ أَرْكُب مَّعَنَّا ﴾.

#### ٣ \_ الإدغام الصغير المتقارب:

وهو تقارب الحرفين مخرجاً وصفة، ومن أمثلته:

﴿ وَقُل رَّبِّ ﴾ ﴿ أَلَّمْ غَنْقَكُم ﴾ ، ﴿ مِن يَوْمِ ﴾ وهكذا في كل حرفين تقاربا مخرجاً وصفة في الصغير المتقارب، أما التباعد فحكمه الإظهار وكل حرفين

<sup>(</sup>١) انظر شرح المقدمة الجزرية ص٦٧ لأبي زكريا الأنصاري.

من عضوين فهما متباعدان مثل أحرف الحلق مع أحرف اللسان وإن كانا من عضو واحد فهما متقاربان إن لم يوجد مخرج فاصل بينهما كأقصى الحلق مع وسطه. وراجع باب المخارج.

#### تنبيه:

كلمة ﴿ غَلْقَكُم ﴾ من قوله تعالى: ﴿ أَلَا غَلْقَكُم مِن مَّآءٍ مَهِينِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى المَاف في الكاف، واختلفوا هل تبقى صفة الاستعلاء في القاف أم لا؟ فذهب البعض إلى إبقاء صفة الاستعلاء، وذهب الجمهور إلى الإدغام المحض، أي عدم إبقاء صفة الاستعلاء في القاف، فيتحصّل مِنْ ذلك وجهان، وهما الإدغام الناقص، والإدغام الكامل، والوجهان مقروء بهما.

#### ٤ \_ الإدغام الناقص والكامل:

## أولاً: الإدغام الناقص:

وهو إدغام الحرف فيما بعده ذاتاً لا صفة وهو في ثلاثة أحرف وهي: أ ـ النون عند الواو والياء، وقد مرَّ في بابه.

ب \_ الطاء عند التاء، ومرّت قريباً.

ج ـ القاف عند الكاف في أحد الوجهين كما بيِّنًا ذلك قريباً.

## ثانياً: الإدغام الكامل:

وهو إدغام الحرف فيما بعده ذاتاً وصفة، مثل: ﴿ مِن يَعْمَةِ ﴾ تقرأ ﴿ مَنَّعِمة ﴾ وهو أَدُنتُ ﴾ تقرأ ﴿ منَّارِج ﴾ وهو وَقُل وهو وَقُل الله ﴾ وهو وَقُل الله و الله و

#### شرح:

إذا نظرنا إلى المثال الأخير نرى أن التاء من ﴿فئامنت﴾ أبدلت طاءً ثم أدغمت في الطاء من ﴿طائفة﴾ فانعدمت ذاتاً وصفة، وصار النطق بنون مفتوحة بعدها طاء مفتوحة مشددة، وكذلك في باقي الأمثلة وما شابهها.



# الباب الخامس المد وأقسامه

الأصل في المد وتعريف المد.

أقسام المد: أصلي وفرعي.

١ ـ المد الأصلى: وتوابعه عند حفص.

مدّ البدل، مدّ العوض، مد الصلة الصغرى، المد الحرفي الطبيعي.

٢ ـ المد الفرعى: تعريفه وأقسامه.

أ ـ ما كان سببه الهمز وأقسامه.

المد الواجب، المد الجائز، الصلة الكبرى.

ب ـ ما كان سببه السكون: أصلى وفرعى.

١ ـ السكون العارض: قسمان؛ عارض ولين ومتصل عارض.

معنى الإبدال ومعنى التسهيل.

٢ ـ السكون الأصلي: قسمان:

أ ــ لازم كلمي: مثقل ومخفف.

ب ـ لازم حرفي: مثقل ومخفف.

فصل في الألفات التي تثبت وقفاً وتسقط وصلاً.

#### 







#### المد وأقسامه

الأصل في المد ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في «باب مد القراءة»، عن قتادة، قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة رسول الله فقال: «كان يمد مداً» ورواه النسائي عن قتادة بلفظ: سألت أنساً: كيف كانت قراءة رسول الله في قال: «كان يمد صوته مداً» اهـ. قال الله تعالى: ﴿وَرَبِيلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْبِيلًا﴾ (١) وذلك يدل على التمهل، والتمهل يعطي المد، وقال بعض أهل العلم (٢): معنى الحديث أنه في كان يمد صوته بالقراءة في الصلاة وغيرها و«مداً» بصيغة المصدر أي أنه يمد ما كان من حروف المد واللين. اه.

#### تعريف المد:

لغة: الزيادة.

واصطلاحاً: هو إطالة الصوت عند النطق، وحروفه ثلاثة:

الألف الساكن المفتوح ما قبله.

الواو الساكن المضموم ما قبله.

الياء الساكن المكسور ما قبله.

<sup>(</sup>١) المزمل: ٤.

<sup>(</sup>٢) انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ٩/٥٤٥.

وهذه الحروف الثلاثة هي «واي» وشروطها في كلمة «نُوْحِيْهَا» أما إذا سكن الواو والياء وفتح ما قبلهما، فهما حرفي لين.

\* \* \*

## أقسام المد

المد قسمان: أصلي وهو الطبيعي، وفرعي.

## أولاً: المد الأصلي:

هو المد الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، وليس بعده همز ولا سكون، ومقدار مده حركتان، الحركة قدر تحريك الأصبع قبضاً أو بسطاً بحالة متوسطة.

ومن أمثلته: ذلك، قولوا، لحياتي.

ويسمَّى هذا المد مداً أصلياً لأنه أصل المدود، وطبيعياً لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه عن حده ومقداره، ويقال له المد الذاتي لأن ذات الحرف لا تقوم إلا به ويقال أيضاً مَدَّ الصيغة لأن صيغة حرف المد أي ذاته متأصل فيه المد.

ملحقات المد الطبيعي: أربعة، ومقدار مد كل منها حركتان:

#### ۱ \_ مد البدل «عند حفص»:

وهو كل همز ممدود، ويأتي من إبدال الهمزة الثانية الساكنة حرف مد يناسب الحركة التي قبلها، وعلامته أن يأتي حرف المد بعد الهمزة.

ومن أمثلته: ﴿ واتى، وامن، أوتوا، أوذوا، إيتاء، لإيلاف ﴾.

#### شرح:

أصل ﴿ ءَامَنَ ﴾ أأمن، فأبدلت الهمزة الثانية الساكنة ألفاً لأن ما قبلها مفتوح، وكذلك في ﴿ ءَادَمَ ﴾، وأصل ﴿ أُوتُوا ﴾ أؤتوا، فأبدلت الهمزة الثانية

الساكنة واواً لأن ما قبلها مضموم، وكذلك في ﴿أُودِينَا﴾.

وأصل إيمان: إئمان، فأبدلت الهمزة الثانية الساكنة ياءً لأن ما قبلها مكسور، وكذلك في ﴿ لِإِيلَافِ ﴾.

وإذا اجتمعت همزتان في كلمة، الأولى همزة وصل والثانية همزة قطع، فيجب إسقاط همزة الوصل وتحقيق همزة القطع، وصلاً، مثل ذلك: ﴿الّذِى اَوْتُكِنَ ﴾ وتقرأ وصلاً ﴿الذي ءُتُمِن ﴾ وتقرأ ابتداءً بتحقيق همزة الوصل المضمومة وإبدال همزة القطع واواً يناسب ضمة همزة الوصل فتقرأ ابتداء ﴿أُوتَمن ﴾، ومثال آخر: ﴿إِلَى اللّهُدَى اَنْتِناً ﴾ تقرأ وصلاً ﴿إلى الهدءتنا ﴾ وتقرأ ابتداء بتحقيق همزة الوصل المكسورة وإبدال همزة القطع ياءً تناسب كسرة الهمزة، همزة الوصل فتقرأ ﴿إيتنا ﴾ وقس على ذلك ما ماثل هذين المثالين. والله أعلم.

#### ٢ \_ مد العوض:

هو إبدال التنوين المنصوب ألفاً لدى الوقف ما لم يكن التنوين على تاء التأنيث المربوطة. ومن الكلمات المنونة بالفتح: ﴿مُقَندِرًا﴾ تقرأ وقفاً ﴿مقتدرا﴾ بدون تنوين. وهكذا فيما ماثلها، أما إذا كان التنوين على تاء التأنيث المربوطة فيوقف عليها بالهاء الساكنة. مثال ذلك:

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا ﴾ (١) تــقــرأ وقفاً كما يلي: ﴿ قريةُ ، ءامنةُ ، مطمئنة ﴾ .

ومما يجب معرفته أنه إذا رسمت نون التوكيد الخفيفة بالتنوين المنصوب يوقف عليها بالألف، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في كلمتين فقط:

الأولى: ﴿ وَلَيَكُونَا ﴾ من قوله تعالى: ﴿ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) النحل: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) يوسف: ٣٢.

فيوقف عليها بالألف بدل التنوين هكذا ﴿وليكونَا﴾ وتقرأ وصلاً بالإدغام بغنة: ﴿وليكونَمُن الصاغرين﴾.

الثانية: ﴿لَنَتَفَنَّا﴾ من قوله تعالى: ﴿لَنَتَفَنَّا بِالنَّاصِيَةِ﴾ (١) وتقرأ وصلاً بقلْب التنوين ميماً مخفاة عند الباء.

والوقف عليها لا يكون إلا للضرورة، فإذا وقف عليها فيبدأ من قبلها.

## ٣ ـ المد الحرفي الطبيعي وهو في هجاء «حي طهر».

نزل في فواتح السور أربعة عشر حرفاً مجموعة في (نص حكيم له سر قاطع) وهي على أربعة أقسام:

١ ـ قسم لا مد فيه، وهو الألف.

٢ ـ قسم يمد بمقدار حركتين وهو في خمسة أحرف (حي طهر).

٣ - قسم يمد ست حركات، وهي ثمانية أحرف مجموعة في قول:
 (نقص عسلكم) باستثناء حرف العين.

٤ - قسم يمد أربع أو ست حركات وهو (عين).

وسوف يأتي الكلام على كل هذه الأقسام في المد الفرعي، وما يخص هذا الباب هو القسم الثاني، وهو المد الحرفي الطبيعي في أحرف «حي طهر» وهذه الحروف هجاء كل حرف منها على حرفين، ثانيهما حرف مد، فعند هجائها نجد أنها: (حا، يا، طا، ها، را) فيكون المد في الحرف الثاني مداً طبيعياً مقداره حركتان وصلاً ووقفاً، وسمي طبيعياً حرفياً لوجود حرف المد الذي ليس بعده همز ولا سكون في الحرف الثانى من هجائه.

<sup>(</sup>١) العلق: ١٥.

#### ٤ ـ الصلة الصغرى:

وهي في هاء الضمير المفرد المذكر الغائب، وتسمَّى هاء الكناية، حيث يُكنَّى بها عن المفرد الغائب المذكر، وتتصل بالاسم وبالفعل وبالحرف بثلاثة شروط:

١ ـ أن تكون متحركة بالضم أو بالكسر.

٢ ـ أن تكون الصلة في حالة الوصل فقط.

٣ ـ أن تكون متحركة بالضم أو بالكسر واقعة بين متحركين، فتُشبع ضمة هاء الضمير المضموم فيتولّد عنها واو لفظي يمد بمقدار حركتين، وتشبع كسرة هاء الضمير فتتولد عنها ياء لفظية تمد بمقدار حركتين ما لم يكن المتحرك الذي بعدها همزة قطع، فحينئذ تكون صلة كبرى ملحقة بالمد الفرعى.

أما أمثلة هذا الباب فمنها:

﴿إِنَّهُ هُوَ﴾ تقرأ ﴿إِنهُوهُو﴾، و﴿سَنَيمُهُ﴾ تقرأ ﴿سنسمهو﴾ ﴿وَمِنْ ءَايَنلِهِ، خَلْقُ﴾ تقرأ ﴿ومن آياتهي خلق﴾ لفظاً ﴿قُلْ هَلَاهِ، (١١ سَبِيلِي﴾ تقرأ ﴿قل هَذِهي سبيلي﴾ وهكذا.

وهذه قاعدة عامة في القرآن الكريم كله إلا في كلمات قليلة كما يلي:

## الكلمات التي خالفت القاعدة هي:

١ - في قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ [الأعراف: ١١١ والشعراء: ٣٦].

قرأ حفص بإسكان الهاء وصلاً ووقفاً في الموضعين.

٢ - في قوله تعالى: ﴿ وَيَخْشُ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ ﴾ [النور: ٥٣].

قرأ حفص بسكون القاف وكسر الهاء بدون صلة.

<sup>(</sup>١) اسم الإشارة المؤنثة في لفظ «هذه» يلحق بها الضمير في الحكم في عموم القرآن الكريم.

٣ \_ قال تعالى: ﴿فَأَلْقِهُ إِلَيْهُ ۗ [النمل: ٢٨].

قرأ حفص بسكون الهاء وصلاً ووقفاً.

٤ - ﴿ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضُهُ لَكُمٌّ ﴾ [الزمر: ٧].

قرأ حفص بضم الهاء فيها بدون صلة.

والسبب فيها الرواية، لأن القراءة سنة متبعة، ولا صلة في الهاء التي تكون من بنية الكلمة مثل «فواكه» فلو حذفنا منها حرف الهاء لأصبحت بدون معنى. وكذلك لا صلة في هاء الضمير إذا وقع بين ساكنين أو بين متحرك وساكن أو العكس، وشذّت من ذلك كلمة «فيه مهانا» حيث وقعت بين ساكن ومتحرك وفيها صلة عند حفص وابن كشر.

قال الشاطبي رحمه الله في الشاطبية:

ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل وصلا وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهاناً معه حفص أخو ولا

#### ثانياً: المد الفرعى:

تعريفه:

هو المد الزائد على الطبيعي بسبب الهمز أو السكون.

وينقسم إلى قسمين:

١ \_ ما كان سببه الهمز.

٢ \_ ما كان سببه السكون.

القسم الأول: ما كان سببه الهمز، وهو ثلاثة أقسام:

الواجب المتصل، والجائز المنفصل، والصلة الكبرى.

وفيما يلي التفصيل:

#### ١ - المد الواجب المتصل:

تعريفه:

هو أن يأتي حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، ومن أمثلته: ﴿جاء، برئا، قروء، شاء، النسيء ومقدار مده عند حفص من طريق الشاطبية أربع حركات أو خمس حركات، أي التوسط أو فُويْق التوسط، والتوسط مقدّم في الأداء، أما إذا كان متطرفاً وموقوفاً عليه كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَدُونا فيه التوسط وفويق التوسط والطول ست حركات لأجل الوقف، وسُمّي متصلاً لاتصال حرف المد بالهمزة بعده في كلمة واحدة، وسُمّي واجباً لوجوب مده أكثر من المد الطبيعي، واتفاق القراء على ذلك.

#### ٢ - المد الجائز المنفصل:

تعريفه:

هو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة وتأتي الهمزة في أول الكلمة التي بعدها.

ومن أمثلته: ﴿ياأيها ﴿ قُواۤ أَنفُسكُم ﴾ .

ومقدار مده أربع أو خمس حركات مثل المتصل عند حفص. وسُمّي منفصلاً لانفصال حرف المد عن الهمزة، حيث حرف المد في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة التي بعدها، وسُمّي جائزاً لجواز قصره ومده عند بعض القراء.

#### ٣ ـ مد الصلة الكبرى:

هو جعل ضمة هاء الضمير المفرد المذكر الغائب واواً أو كسرته ياءً إذا وقع بين المتحرّك وهمزة القطع.

وقد بسطنا القول فيه عند الكلام على الصلة الصغرى، وهو لا يختلف عنها إلا في كون المتحرك بعده همزة قطع، ومن أمثلته قوله تعالى:

﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ أَنَا﴾ تقرأ ﴿وهو يحاوهوَ أنا﴾.

وقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايُدِهِ ۚ أَنَّ خَلَقَكُم ﴾ تقرأ ﴿ ومن آياتهي أن خلقكم ﴾ .

## ثانياً: المد الفرعى:

وهو ما كان سببه السكون وينقسم إلى قسمين: سكون عارض وسكون أصلي.

#### أ ـ السكون العارض وهو قسمان:

#### ١ ـ المد العارض للسكون:

تعريفه: هو أن يقع سكون عارض للوقف بعد حرف المد.

مثاله: العالمين، المفلحون، العباد، وأمثال ذلك، ويسمّى المد العارض للسكون لعروض سببه في الوقف، وهو السكون، ومقدار مده: حركتان أو أربع أو ست حركات، هذا في حالة المد الطبيعي قبل آخر الكلمة الموقوف عليها بالسكون العارض، أما إذا جاء المد المتصل قبل آخر الكلمة الموقوف عليها بالسكون فيسمّى المد المتصل العارض.

#### المد المتصل العارض:

تعريفه: هو المد الواجب المتصل قبل آخر الكلمة الموقوف عليها بالسكون العارض، وسمِّي متصلاً لوجود الهمزة بعد حرف المد في كلمة واحدة، وسُمِّي عارضاً لسكون الهمزة لدى الوقف مثل: ﴿لَسَّتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ و﴿ ثَلَتَهُ قُرُوّءٍ ﴾ و﴿ إِنَّمَا ٱلشِّينَ ﴾ فيوقف على هذه الكلمات وما ماثلها بالتوسط أو فويق التوسط أو الطول أي ٤/٥/٢ حركات، ولا يجوز قصره حركتين لقوة الهمزة التي بعده.

هذا في حال الوقف بالسكون المحض أو المجرد، أما إذا وقف بالروم والإشمام مع السكون، فهناك أوجه كثيرة ليس هذا بابها.

#### ٢ ـ مد اللين:

تعريفه: اللين هنا يقصد به الواو والياء الساكنان المفتوح ما قبلهما، فإذا جاء حرف اللين قبل الحرف الأخير من الكلمة الموقوف عليها بالسكون العارض فنمد حرف اللين حركتين أو أربع أو ست حركات، ولا فرق في أن يكون آخر الكلمة همزة أو حرفاً آخر، فهذا حكمه ومقداره ولا مد في اللين وصلاً لأنه من قبيل المد العارض للسكون. ومن أمثلته:

﴿بَيْت، خَوْف، اثْنَيْن، ضَيْف، السَّوْء، شَبِيء﴾.

ب ـ المد الذي سببه السكون العارض وهو المد اللازم.

تعريفه: هو المد الذي يسبق حرفاً ساكناً سكوناً أصلياً أو حرفاً مشدداً في الكلمة أو الحرف، ومقدار مده ست حركات.

وسُمِّي لازماً للزوم سببه في حالتي الوصل والوقف، وأيضاً للزوم مده عند كل القراء ست حركات وصلاً ووقفاً. وينقسم إلى قسمين:

الأول: المد اللازم الكلمي.

الثاني: المد اللازم الحرفي.

وكل منهما ينقسم أيضاً إلى قسمين: مثقَّل ومخفَّف.

القسم الأول: المد اللازم الكلمي المثقل:

تعريفه: هو المد الذي يسبق حرفاً مشدداً في الكلمة وهو كثير الوقوع في القرآن الكريم، ومن أمثلته: ﴿الطامَّة، يتماسًا، الضالّين، الصاخّة، دابّة﴾ وقس على ذلك وسُمِّي كلمياً لوقوع الساكن الأصلي بعد حرف المد في كلمة، وسُمِّي مثقلاً لكون الساكن مدغماً.

## القسم الثاني: المد اللازم الكلمي المخفف:

تعريفه: هو المد الذي يسبق الحرف الساكن سكوناً أصلياً في الكلمة، وليس في القرآن مثل له إلا كلمة ﴿أَلْكَنَ﴾ التي وردت في سورة يونس

عليه السلام في موضعين: قوله تعالى: ﴿ مَ آلَكُن وَقَدْ كُنُمُ بِدِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ [٥١] وقوله تعالى: ﴿ مَ آكُن وَقَدْ عَصَيْتَ ﴾ [٩١] وسمي مخففاً لكون السكون غير مدغم.

تنبيه: إذا سبقت همزة الاستفهام همزة ال التعريف ففي همزة ال التعريف وجهان: التسهيل والإبدال. ففي الإبدال الإشباع ست حركات، وفي التسهيل القصر، ويُسمَّى مدّ الفرق، لأنه يفرق بين الاستفهام والخبر، وقد ورد ذلك في ثلاث كلمات وقعت كلِّ منها في موضعين في القرآن الكريم:

﴿ مَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنكَيْنِ ﴾ [الأنعام: ١٤٣].

﴿ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النمل: ٥٩].

﴿ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمٌّ ﴾ [يونس: ٥٩].

وهو مد لازم كلمي مثقّل عند الإبدال.

أما كلمة ﴿ اَكُنَ ﴾ فهو مد فرق ولكنه يُلحق بالمد اللازم الكلمي المخفف عند الإبدال، لأنه خالى من التشديد والإدغام.

#### معنى التسهيل والإبدال:

معنى الإبدال هو أنك إذا أبدلت الهمزة ألفاً أو واواً أو ياءً، فلا بد من إبدالها حرفاً خالصاً لا يبقى فيه شائبة من الهمزة، ويكون الحرف المبدل من جنس حركة ما قبله. فإن كان ما قبله مفتوحاً يبدل ألفاً، وإن كان ما قبله مكسوراً يبدل ياءً، وإن كان ما قبله مضموماً يبدل واواً. أما التسهيل فهو النطق بالهمزة مسهلة بين الهمزة والحرف الذي تشكّلت منه حركتها، فالهمزة المفتوحة تسهل بين الهمزة والألف، والهمزة المكسورة تسهل بين الهمزة والياء، والهمزة المضمومة تسهل بين الهمزة والواو.

قال الشاطبي رحمه الله تعالى في حرز الأمانى:

الإبدالُ مَحْضٌ والمسَهِّلُ بين ما هو الهمز والحرف الذي مِنْهُ أُشْكِلاً

## القسم الثاني: المد اللازم الحرفي.

سبق أن تكلمنا عن الحروف التي جاءت في فواتح السور وقلنا إنها أربعة عشر حرفاً مجموعة في قول: (نص حكيم له سر قاطع) وبيّنًا أقسامَها الأربعة من حيث مقدار المد، وذلك عند الكلام على المد الحرفي الطبيعي، والآن نبين المد اللازم الحرفي وهو أحد أقسام المد الفرعى. فنقول:

## المد اللازم الحرفي:

سبق تعريف المد اللازم بشكل عام أنه المد الذي يسبق حرفاً ساكناً سكوناً أصلياً أو حرفاً مشدداً في الكلمة أو الحرف، وهو قسمان:

## ١ ـ المد اللازم الحرفي المثقل:

تعريفه: هو المد في هجاء الحرف المدغم ثالثه فيما بعده، وذلك نحو اللام من ﴿ الْمَ شَيْهُ قَوْمُ اللهِ اللهِ مِن ﴿ الْمَ شَيْمَ ﴾ تقرأ ﴿ الله ميم ﴾ وتدغم ﴿ سيميم ﴾ وتدغم ﴿ سيميم ﴾ ومقدار مده ست حركات، وسمَّى مثقلاً لكونه مدغماً.

## ٢ \_ المد الحرفي المخفف:

تعریفه: هو المد في هجاء الحرف الذي لم یدغم ثالثه فیما بعده، نحو: ﴿الرَّ ﴿ تقرأ ﴿الف لام را ﴾ من غیر إدغام اللام، ومثل ذلك الكاف والعین والصاد من ﴿ حَهیمَ ﴿ وَ قاف ونون والسین من ﴿ طَنَ وَ لَكُ ﴾ و سمي مخففاً لما سبق. أما العین خاصة من فاتحة سورتي مریم والشوری، فلكون السكون فیها وقع بعد حرف لین، ففیها وجهان: التوسط أربع حركات أو الطول ست حركات، والطول هو المقدم والأفضل لكل القراء.

قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في حرز الأماني: ومدً له عند الفواتح مشبعاً وفي عين الوجهان والطول فُضلاً اه.

وهذا من طريق الشاطبية، أما القصر في «عين» فقد جاء من طريق الطيبة وجها ثالثاً. والله أعلم.

وقد لخص الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى المد بجميع أقسامه فقال:

والــمــد لازم وواجــب أتــى وجائــز وهــو وقـصـر ثـبـتا فلازم إن جاء بعـد حـرف مـد ساكـن حـالـين وبالطـول يـمـد وواجــب إن جـاء قـبـل هـمـزة مـــصـلاً إن جـمـعـا بـكـلـمـة وجــائــز إذا أتــى مــنـفـصــلاً أو عرض السكون ووقفا مسجلا

# الألفات التي تثبت وقفآ وتسقط وصلآ

#### تقديم:

موضوع الحذف والإثبات موضوع طويل، وتفصيله في المطولات وسنذكر فقط الألفات السبع التي تثبت وقفاً وتسقط وصلاً للحاجة الماسة لمعرفتها، أما البقية والتي توجد في أحرف المد الثلاثة وقفاً ووصلاً وإثباتاً وحذفاً، فيمكن معرفتها من المطولات كما أسلفت، والواقع أن من أخذ القرآن عن متقن سيجد نفسه يقرأها كما فصلها العلماء بكل صورها وحالاتها. وأحيل القارىء على كتاب هداية القاري إلى تجويد كلام الباري للشيخ عبدالفتاح المرصفي رحمه الله جـ٢ ص ١٩٥٠.

أما موضوعنا فهو الألفات التي ذكرت، ففي القرآن الكريم سبع ألفات تثبت وقفاً وتسقط وصلاً، وهي ثابتة رسماً (١)، وعلامتها في المصحف: صفر مستطيل هكذا (٠) يوضع فوق الألف مثل ﴿أَنَا نَذِيرٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) رسم المصحف الشريف المعروف بالرسم العثماني.

أولاً: ألف ﴿أَنَا ﴾ ضمير المتكلم في جميع القرآن مثل: ﴿أَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُ نَفَرًا ﴾ وتقرأ وقفاً ﴿أَنا. مِنكَ مَالًا وَأَعَزُ نَفَرًا ﴾ [الكهف: ٣٤] تقرأ وصلاً ﴿أَنَ أَكثر ﴾ وتقرأ وقفاً ﴿أَنا. أكثر ﴾ فيوقف عليها بالألف وتمد مداً طبيعياً ، وكذا في مثيلاتها. ويلاحظ أن الوقف هنا إنما يكون اضطراراً أو اختباراً (بالموحدة).

ثانياً: ألف ﴿ لَكُنَّا ﴾ من قوله تعالى: ﴿ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّ ﴾ [الكهف: ٣٨] فتقرأ وصلاً ﴿ لكنَّ هو الله ﴾ ووقفاً ﴿ لكنَّا. هو الله ﴾ .

ثالثاً: ألف ﴿ ٱلظُّنُونَا ﴾ من قوله تعالى: ﴿ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا هُنَالِكَ ﴾ [الأحزاب: ١٠] فتقرأ وصلاً: ﴿ الظنونَ هنالك ﴾ .

رابعاً: ألف ﴿ ٱلرَّسُولَا ﴾ من قوله تعالى: ﴿ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا وَقَالُوا ﴾ [الأحزاب: ٦٦] تقرأ وصلاً ﴿ الرسولَ. وقالوا ﴾ ووقفاً ﴿ الرسولَ. وقالوا ﴾ .

خامساً: ألف ﴿ اَلسَّبِيلاً ﴾ من قوله تعالى: ﴿ فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلاً ﴾ ﴿ رَبَّناً ﴾ [الأحزاب: ٦٧، ٢٧] تقرأ وصلاً ﴿ السبيلَ ربنا ﴾ ووقفاً ﴿ السبيلَ . ربنا ﴾ .

سادساً: ألف ﴿ سَكَسِلاً ﴾ من قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَكَسِلاً وَأَغْلَالُهُ وَوقفاً ﴿ سَلاسلاً وأَغْلَالُهُ وَوقفاً ﴿ سَلاسلاً وأَغْلَالُهُ وَيَعَوْ وَسِلاسلاً وأَغْلَالُهُ وَيَجُوزُ فَيها وَجَهَانَ: الأول بإثبات الألف كما مُثّل ﴿ سلاسلا ﴾ وقفاً، وإثبات الألف هو المقدم وقفاً، وإثبات الألف هو المقدم في الأداء.

سابعاً: ألف ﴿ قَارِيراً ﴾ الأولى من قوله تعالى: ﴿ كَانَتْ قَارِيراً ﴿ قَارِيراً ﴿ وَقَالِيراً مِن فِضَةٍ ﴾ [الإنسان: ١٥، ١٦] تقرأ الأولى وصلاً ﴿قوارير. قوارير﴾ ووقفاً ﴿ قواريرا. قوارير﴾ أما الثانية وهي ﴿ قَارِيراً مِن فِضَةٍ ﴾ فتقرأ بحذف الألف وصلاً ووقفاً مع وجودها في الرسم كما هو ظاهر، فيوقف عليها بسكون الراء مع المد العارض للسكون بأوجهه الثلاثة المعروفة.

#### ملاحظة:

ورد لفظ ﴿ ثُمُودًا ﴾ في أربعة مواضع في التنزيل هي: ١ \_ ﴿ أَلَا ۚ إِنَّ نُمُودًا كَمَا أُوا رَبَّهُم ۗ [هود: ٦٨].

- ٢ \_ ﴿ وَعَادَا وَتَعُودُا وَأَصْعَلَ الرَّسِ ﴾ [الفرقان: ٣٨].
- ٣ ﴿ وَعَادًا وَثَنْمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمُ ۗ [العنكبوت: ٣٨].
  - ٤ ﴿ وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ ١٥٠ النجم: ١٥].

تحذف ألف ﴿ نُمُوداً ﴾ في هذه المواضع الأربعة وقفاً ووصلاً ولفظاً مع ثبوتها رسماً. فيوقف عليها بحذف الألف وسكون الدال عند من قرأ بترك التنوين ومنهم حفص عن عاصم. أما من قرأ بالتنوين فيقف بالألف عوضاً (١).

#### \* \* \*

## ملاحظة حول حذف حرف المد لالتقاء الساكنين

حينما نصل كلمة في آخرها حرف مد بكلمة أولها ساكن يتعيَّن حذف حرف المد وصلاً لالتقاء الساكنين كما يلي:

في قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهِيمِينِ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ (٢) تقرأ وصلاً ﴿ والمقيمِ الصلاة ﴾ بدون ياء.

وقوله تعالى: ﴿ يُحِلِّي ٱلصَّيْدِ ﴾ (٣) تقرأ وصلاً ﴿محلِّ الصيد﴾.

وقوله تعالى: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ﴾ (٤) تقرأ وصلاً ﴿ اهدنَ الصراطَ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَقَالَا ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ﴾ (٥) تقرأ وصلاً ﴿وقال الحمد لله﴾.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ ﴾ (٦) تقرأ وصلاً ﴿كاشفُ العذاب ﴾.

<sup>(</sup>١) أي مد عوض حركتان.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٣٥ مؤلفه.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١ مؤلفه.

<sup>(</sup>٤) الفاتحة: ٦ مؤلفه.

<sup>(</sup>٥) النمل: ١٥ مؤلفه.

<sup>(</sup>٦) الدخان: ١٥.

فكل حروف المد في الكلمات ﴿المقيمي، محلي، اهدنا، وقالا، كاشفوا﴾ تحذف في الوصل تخلصاً من التقاء الساكنين وتثبت في الوقف وفاقاً للرسم سواء كانت في اسم أو في فعل.





# الباب السادس مخارج الحروف

مقدمة .

تعريف المخرج.

اختلاف العلماء في عدد مخارج الحروف.

بيان تفصيل المخارج الخمسة وهي:

الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم مع ذكر ألقاب الحروف.

مخارج الحروف من المنظومة الجزرية.

أسنان الإنسان.

|   | • |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |





# مخارج الحروف

#### مقدمة:

إن مخارج الحروف وصفاتها من أهم مباحث التجويد إذ يجب على مَنْ يريد إتقان قراءة القرآن الكريم أن يصحح نطق كل حرف من مخرجه، لتمييز الحرف عن غيره، وليعطى كلُّ حرفٍ حقه ومستحقه.

قال الحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى في المقدمة:

إِذْ واجبٌ عليهمُ محتَّمُ قبل الشروع أولاً أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات

وقال ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر: ولا أعلم سبباً لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح مثل رياضة الألسن والتكرار. اه. وقال في الجزرية:

وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرىء بفكه اهـ.

وقال في النشر: فإذا أحكم القارىء النطق بكل حرف على حدته مُوَفِّ حقه، فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب. اه. ومخارج الحروف هي موازينها كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى:

جهابذة النقاد فيها مُحصًلا وعند صليل الزيف يضدق الابتلا

وهاك موازين الحروف وما حكى ولا ريبة في عينهن ولا ربا

اه.

والمخارج: جمع مخرج.

### تعريف المخرج:

لغة: محل الخِروج ومكانه.

واصطلاحاً: اسم لموضع خروج الحرف، مما يميزه عن غيره وهو يعتمد في خروجه على مخرج محقق أو مقدر.

المخرج المحقق: أن يكون معتمداً على جزء من أجزاء الفم، ينقطع عنده، كالحلق واللسان والشفتين.

المخرج المقدّر: أن لا يكون معتمداً على شيء من أجزاء الفم بحيث ينقطع عنده، كمخرج الألف، حيث تخرج من الجوف ولهذا قبلت زيادة المد.

وعدد حروف الهجاء ثمانية وعشرون، وعدد حروف التجويد تسعة وعشرون وذلك بسبب زيادة الهمزة على حروف الهجاء.

ولمعرفة مخرج الحرف: يسكن أو يشدّد، ويدخل عليه همزة وصل محرّكة فحيث ينتهي صوته فهو مخرجه المحقق. أما حرف المد فأدخل عليه حرفاً محركاً، فحيث ينتهي الهواء يكون المخرج المقدّر.

ولا شك أن هذا كله مما يساعد على معرفة مخرج الحرف دون المعرفة القطعية، إذ لا بد لمعرفة مخارج الحروف حقيقة من حفظ العبارات التي وضعها العلماء لمخارج الحروف، فمثلاً لو ستلت عن مخرج «القاف» فلا يكفي أن تقول: أسكنه أو أشدده ثم أدخل عليه همزة وصل محركة،

فحيث ينتهي صوته فهو مخرجه. بل الصحيح أن تقول: مخرج القاف هو أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى. لأن هذا هو التعريف الصحيح له الذي وضعه العلماء، وهكذا في كل حرف تحفظ مخرجه المحدد له، أما من الناحية التطبيقية فلا يمكن معرفة مخارج الحروف تطبيقياً إلا بأخذها من المعنيين ببيان معاني وقواعد هذه المخارج، المهتمين بهذا العلم تعلماً وتعليماً والله أعلم.

# اختلاف العلماء في عدد مخارج الحروف:

اختلف علماء القراءة واللغة في عدد مخارج الحروف على ثلاثة مذاهب:

الأول: مذهب سيبويه ومن تبعه كالإمامين الشاطبي وابن بَرِي رحمهم الله جميعاً، ومخارج الحروف عند هؤلاء ستة عشر مخرجاً، فقد أسقطوا مخرج الجوف الذي هو مخرج حروف المد الثلاثة ووزعوا حروفه على مخارج أخرى، فجعلوا مخرج الألف من أقصى الحلق مع الهمزة، وجعلوا الياء من وسط اللسان مع الياء المتحركة أو الساكنة بعد فتح وجعلوا الواو من الشفتين مع الواو المتحركة.

الثاني: مذهب الفرَّاء والجرمي وقطرب وابن كيسان ومن وافقهم، وعدد المخارج عندهم أربعة عشر مخرجاً، فقد أسقطوا مخرج الجوف كما عند سيبويه ثم جعلوا اللام والنون والراء من مخرج واحد وهو طرف اللسان.

الثالث: مذهب الخليل بن أحمد ومن تبعه من الأئمة كالحافظ ابن الجزري وغيره، وعدد المخارج في هذا المذهب سبعة عشر مخرجاً، فأثبتوا مخرج الجوف لحروف المد الثلاثة وجعلوا لكل من اللام والراء والنون مخرجاً. والمختار من هذه المذاهب عند الجمهور هو مذهب الخليل بن أحمد ومن تبعه واختاره الحافظ ابن الجزري فقال في المقدمة:

مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر

#### مواضع مخارج الحروف:

- ١ ـ الجوف.
- ٢ ـ الحلق.
- ٣ \_ اللسان.
- ٤ \_ الشفتان.
- الخيشوم.

# توزيع المخارج على المواضع وبيانها مع ألقاب الحروف:

١ - الجوف: هو الخلاء في الفم عند تباعد الفكين لدى النطق بأحرف المد الثلاثة:

- أ ـ الألف الساكنة المفتوح ما قبلها.
- ب الواو الساكنة المضموم ما قبلها.
  - ج ـ الياء الساكنة المكسور ما قبلها.
  - وتسمَّى الأحرف المديَّة أو الجوفية.
- ٢ ـ الحلق: وفيه ثلاثة مخارج لستة أحرف:
- أ ـ أقصى الحلق ويخرج منه: (الهمزة والهاء).
- ب ـ أوسط الحلق ويخرج منه: (العين والحاء).
  - ج ـ أدنى الحلق ويخرج منه: (الغين والخاء).
  - وتسمى الأحرف الحلقية لخروجها من الحلق.
- ٣ ـ اللسان: وفيه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفاً وتنحصر في أربعة مواضع منه وهي: أقصاه ووسطه وحافتيه وطرفه.
- ١ أقصى اللسان مع استعلائه وما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه: (القاف).

٢ ـ أقصى اللسان مع اشتفاله وما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه: (الكاف) ويقال لهما أي القاف والكاف اللهويان نسبة إلى اللهاة بفتح اللام.

٣ - وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى وتخرج منه ثلاثة أحرف هي: (الجيم والشين والياء غير المدية) وهي المتحركة مطلقاً أو الساكنة بعد فتح.

وهذه الحروف الثلاثة تسمى الأحرف الشجرية لأنها تخرج من شِعْدِ اللسان أي أصله.

٤ - حافة اللسان وما يحاذيها من الأضراس العلوية اليمنى أو اليسرى أو اليمنى واليسرى معا ويخرج منه حرف: (الضاد) وخروجه من الحافة اليسرى أسهل وأكثر، وبعض العلماء يلحق الضاد بالأحرف الشجرية فقال:

والجيم والشين وياء لقبت مع ضادها شجرية كما ثبت اه.

ما بين حافتي اللسان وما يحاذيها من اللثة العليا بعد مخرج الضاد، ويخرج منه: (اللام).

٦ - طرف اللسان وما يحاذيه من غار الحنك الأعلى أو فوق أصول الثنايا العليا، ويخرج منه: (النون).

٧ - طرف اللسان وما يحاذيه من غار الحنك الأعلى مع انحرافه عن مخرج النون وهو إلى ظهر طرف اللسان أدخل ويخرج منه: (الراء).

وهذه الحروف الثلاثة: اللام والنون والراء تسمّى الأحرف الذَّلَقية، لأنها تخرج من ذلق اللسان أي طرفه. ۸ - طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا وتخرج منه (الدال والطاء والتاء) وتسمّى الأحرف النطعية، بكسر النون وفتح الطاء، لخروجها من قرب نطع الفم أي غاره، وهو الجزء الأمامي من الحنك الأعلى.

٩ - طرف اللسان مع ما بين أطراف الثنايا العليا والثنايا السفلى
 ويخرج منه: (السين والصاد والزاي) ويقال لها: الأحرف الأسلية، لخروجها
 من أسلة اللسان، أي طرفه.

١٠ - ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، وتخرج منه: (الثاء والظاء) ويقال لها الأحرف اللَّثوية لخروجها من قرب اللثة، وهي لحمة الأسنان.

٤ ـ الشفتان: وفيها مخرجان لأربعة أحرف:

١ ـ باطن الشفة السفلي مع أطراف الثنايا العليا وتخرج منه: (الفاء).

Y ـ ما بين الشفتين معاً ويخرج منه ثلاثة أحرف، وهي: (الباء والميم والواو غير المدية) أي المتحركة مطلقاً أو الساكنة بعد فتح، ولكن مع انطباق الشفتين عند الباء والميم وانفراجهما أو تجافيهما نسبياً عند الواو، وتسمّى هذه الأحرف الأربعة: (ف، ب، م، و) الأحرف الشفوية لخروجها من الشفة.

• الموضع الخامس هو الخيشوم، وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم، وقيل: هو أقصى الأنف وفيه مخرج واحد، هو مخرج الغنة، أي صوتها لا حرفها، والغنة صفة لازمة مركبة في جسم الميم والنون كيفما كان حالهما: مدغمتين أو مخففتين، أو مظهرتين، أو مشددتين أو مخففتين أو ساكنين أو متحركين، وذلك حسب مراتب الغنة وقد سبق.

والآن إليك مخارج الحروف كما قال الحافظ ابن الجزري في الجزرية:

مخارج الحروف سبعة عشر للجوف ألف وأختاها وهي شم لأقصى الحلق همز هاء أدناه غين خاؤها والقاف أسفل والوسط فجيم الشين يا الأضراس من أيسر أو يمناها والنون من طرفه تحت اجعلوا والطاء والدال وتا منه ومن من طرفيهما ومن بطن الشفة من طرفيهما ومن بطن الشفة لللشفتين الواو باء ميم

على الذي يختاره من اختبر حروف مد للهواء تنتهي ومن وسطه فعين حاء ومن وسطه فعين حاء أقصى اللسان فوق ثم الكاف والضادُ من حافته إذ وليا واللم أدناها لمنتهاها والرًا يدانيه لظهر ادخلُ عليا الثنايا والصغير مستكن والظاء والذال وثا للعليا فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة وغنة مخرجها الخيشوم

#### ملاحظة لها علاقة بمخارج الحروف:

#### أسنان الإنسان:

أسنان الإنسان في الأغلب اثنان وثلاثون سناً، وهي:

١ ـ أربعة تسمَّى ثنايا: ثنتان من فوق، وثنتان من تحت في مقدمة الفم.

٢ ـ أربعة مما تلي الثنايا من كل جانب واحد، وتسمَّى الرَّبَاعيات بفتح الراء وتخفيف الباء.

٣ ـ أربعة خلفها تسمَّى أنياباً.

٤ - ثم الأضراس، وهي عشرون ضِرساً من كل جانبٍ عشرة، منها أربعة ضواحك، ثم الطواحن اثنا عشر ثم أربعة نواجذ.

وقد نظمها بعضهم شعراً فقال:

تَسنِيَّاتُ السفتَى ورَبَاعيَّات وأنْسيابُ السفتَى كُلُ رُباعُ وأربع النصُّواحك ثم ستّ وستِّ في طواحِنِها انْتِفَاعُ

وأربع النَّواجِذ مَا لِمَاضٍ إذا عَرىٰ الفتَى عَنْها ارتِجَاعُ

200





# الباب السابع صفات الحروف

- ١ ـ تعريف الصفة لغة واصطلاحاً.
  - ٢ \_ فائدة معرفة الصفة.
- ٣ ـ اختلاف العلماء في عدد الصفات.
  - ٤ أقسام الصفات: أصلية وعارضة.
- ٥ \_ الصفات الأصلية وعددها وأقسامها.
  - أ ـ الصفات المتضادة.
  - ب ـ الصفات غير المتضادة.
- مراتب القلقلة وكيفيتها وأقسامها.
- إلحاق صفتي الخفاء والغنّة بالصفات اللازمة.
  - ٦ ـ أتسام الصفات من حيث القوة والضعف.
  - ٧ ـ كيفية استخراج صفات كل حرف بمفرده.
- ٨ ـ جدول توزيع الصفات على الحروف الهجائية حسب ترتيبها
  في المخارج.

#### 

|          | • |  |
|----------|---|--|
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
| }        |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
| <b>!</b> |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
| w        |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |

## صفات الحروف

الصفات جمع صفة.

وهي في اللغة: ما قام بالشيء من المعاني كالبياض والحمرة والعلم والأدب والكرم.

وفي الاصطلاح: كيفية تعرض للحرف عند النطق به كجريان النفس في الحروف المهموسة وعدم جريانه في الحروف المجهورة ونحو ذلك.

#### فائدة معرفة الصفة:

تمييز الحروف المتفقة في المخرج ومعرفة القوي والضعيف والمتوسط من حروف الهجاء.

# اختلاف العلماء في عدد الصفات:

اختلف العلماء في عدد الصفات، فذهب الجمهور ومنهم الإمام الحافظ ابن الجزري إلى أنها سبع عشرة صفة، وذهب بعضهم إلى أنها أربع عشرة صفة، ومنهم من عدّها أربع وأربعين.

والمذهب المختار وهو سبع عشرة صفة:

### أقسام الصفات:

١ - صفات أصلية ذاتية: وهي الصفات اللازمة الذاتية للحرف، فلا تنفك
 عنه بحال، وهي حق للحرف كالاستعلاء والجهر والإطباق وسائر الصفات.

٢ - صفات عارضة زائدة: هي صفات يتصف بها الحرف في حالة ما ثم تنفك عنه في حالات أخرى ولا تؤثر في ذاته كالتفخيم والترقيق والإدغام والإخفاء والإقلاب والمد والقصر وسوف يأتي الكلام على هذا القسم بعد الانتهاء من الصفات الأصلية إن شاء الله تعالى.

# أولاً: أقسام الصفات الأصلية (الذاتية):

صفات الحروف الأصلية سبع عشرة صفة، وهي قسمان:

أ ـ صفات متضادة.

ب ـ صفات غير متضادة.

### أ \_ الصفات المتضادة:

وهي عشر صفات تنقسم إلى خمس مجموعات، في كل مجموعة صفتان متضادتان، أي أن كل حرف إذا اتصف بصفة امتنع عليه ضدها، ولا بد للحرف أن يتصف بإحداها، وهذه الصفات هي:

١ - الهمس وضده الجهر.

٢ ـ الشدة والتوسط، وضدها الرخاوة.

٣ ـ الاستعلاء وضده الاستثقال.

٤ ـ الإطباق وضده الانفتاح.

٥ - الإذلاق وضده الإصمات.

فهذه عشر صفات متضادة، إليك تفصيلها:

١ \_ الهمس:

لغة: الخفاء.

واصطلاحاً: هو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه، وحروفه مجموعة في (فحثه شخص سكت).

#### ٢ \_ الجهر:

لغة: الإعلان والظهور.

واصطلاحاً: انبحاس جريان النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج وحروفه تسعة عشر حرفاً وهي باقي حروف الهجاء بعد حروف الهمس العشرة السابقة.

تنبيه: يقصد بانحباس جريان النفس هنا: انحباساً جزئياً وليس انحباساً كلياً.

#### ٣ ـ الشدة والتوسط:

الشدة؛ لغة: القوة.

واصطلاحاً: انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه. وحروفه ثمانية مجموعة في (أجد قط بكت).

التوسط: وسط بين الشدة والرخاوة.

وتعريفه لغة: الاعتدال.

واصطلاحاً: اعتدال الصوت عند النطق بالحرف بحيث يكون عند النطق به ينحبس بعض الصوت معه ويجري بعضه، ولذا سمي متوسطاً. وحروفه خمسة مجموعة في (لن عمر).

#### ٤ ـ الرخاوة:

لغة: اللين.

واصطلاحاً: جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. وحروفه بقية حروف الهجاء بعد حروف الشدة (أجد قط بكت) وحروف التوسط (لِنْ عمر) ل، ن، ع، م، ر.

وواضح أن الفرق بين هذه الصفات الثلاث، أعني الشدة والتوسط والرخاوة، قائم على حبس جريان الصوت في الأولى وجريانه في الثالثة

وعدم كمال جريانه في الثانية، وفي الأمثلة التالية يظهر الفرق بين هذه الصفات:

أ - ﴿مَن يَهْدِ اللهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِّ [الكهف: ١٧] فإذا وقفت على الدال من ﴿الْمُهْتَدِّ ثُلَ ترى أن الصوت قد انحبس ولم يخرج لأن الدال من حروف الشدة، وهكذا في كل حروف الشدة.

ب - ﴿ وَالشَّبِحِ إِذَا نَنَفَّسَ ﴿ إِلَا التكوير: ١٨] فإذا وقفت على السين من ﴿ نَنَفَّسَ ﴾ تجد أن الصوت قد جرى جرياناً ظاهراً، وذلك لأن السين من حروف الرخاوة.

ج - ﴿ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ [إبراهيم: ٤٥] فإذا وقفت على اللام من ﴿ ٱلْأَمْثَالُ ﴾ تجد أن الصوت لم ينحبس عند النطق باللام ساكنة موقوف عليها كانحباسه مع الشدة، ولم يجرِ معه كجريانه مع الرخاوة لأنه من الحروف البينية، أي التوسط بين الشدة والرخاوة. وكذلك بقية حرف البينية المذكورة.

#### ٥ \_ الاستعلاء:

لغة: العلو والارتفاع.

واصطلاحاً: ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف فيرتفع الصوت معه، ولهذا سُمِّي مستعلياً وحروفه سبعة، جمعها الحافظ ابن الجزري في المقدمة في قوله: (خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ).

#### ٦ \_ الاستفال ضد الاستعلاء:

لغة: الانخفاض، وقيل: الانحطاط.

وفي الاصطلاح: انخفاض اللسان أو انحطاطه عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، فينخفض معه الصوت إلى قاع الفم، ولذلك سُمِّي مستفلاً، حروفه اثنان وعشرون حرفاً، وهي الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الاستعلاء السبعة. فحروف الهجاء موزعة على هاتين الصفتين، فما كان من

حروف (خص ضغط قظ) فهو مستعل وما كان من غيرها فهو مستفل. ويستفاد من التعريف الاصطلاحي لهاتين الصفتين أن الفرق بينهما قائم على ارتفاع اللسان بالحرف إلى الحنك الأعلى عند النطق به أو انخفاضه عنه. فما ارتفع من الحروف مع اللسان فهو مستعل، وما انخفض منها معه فهو مستفل.

ومن ثم يترتب على صفة الاستفال الترقيق لحروفها، باستثناء الحروف التي ترقق تارة وتفخّم تارة. وهي الألف المديّة، ولام لفظ الجلالة، والراء، وسيأتي. ويترتب على صفة الاستعلاء التفخيم لحروفها وجهاً واحداً.

#### ٧ \_ الإطباق:

لغة: الإلصاق.

واصطلاحاً: انطباق طائفة من اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف وانحصار الصوت بينهما، ولذا سمي مطبقاً وحروفه أربعة وهي: (الصاد، والضاد، والطاء، والظاء).

وأقوى حروف الإطباق (الطاء) لجهرها وشدتها، وأضعفها الظاء لرخاوتها، وأما الصاد والضاد فمتوسطان.

### ٨ ـ الانفتاح وهو ضد الإطباق:

ومعناه لغة: الافتراق.

وفي الاصطلاح: انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف، فلا ينحصر الصوت بينهما ولذا سمي منفتحاً وحروفه خمسة وعشرون حرفاً وهي الحروف الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الإطباق الأربعة التي تقدمت.

#### ٩ \_ الإذلاق:

ومعناه لغة: حدة اللسان وبلاغته.

وفي الاصطلاح:: خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من طرف اللسان.

وحروفه ستة مجموعة في (فر من لب) فيها ثلاثة تخرج من طرف اللسان وهي (اللام والراء والنون) وثلاثة من طرف الشفتين وهي (الفاء والميم والباء).

### ١٠ - الإصمات وهو ضد الإذلاق:

ومعناه لغة: المنع.

وفي الاصطلاح:: هو امتناع المتكلم عن الإتيان بكلمة رباعية أو خماسية الأصل خالية من أحد حروف الإذلاق، وذلك لثقلها على اللسان، فلا تجد كلمة رباعية أو خماسية الأصل خالية من حروف الذلاقة في كلام العرب، وأما كلمة عَسْجد فقيل: إنها ليست عربية الأصل.

وحروف الإصمات هي باقي الحروف الهجائية بعد حروف الإذلاق.

وقد أشار الحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى إلى الصفات المتضادة في المقدمة فقال:

صفاتها جهر ورخو مُستَفِلْ مهموسها فحثه شخص سكت وبين رِخو والشديد لِنْ عُمَرْ وصادُ ضادٌ طاءُ ظاءٌ مطبقة

منفتح مصمته والضد قُلْ شديدها لفظُ: أجِدْ قَطِ بكت وسبعُ عُلُو خص ضغطِ قظْ حصر وفِرٌ من لبُ الحروف المذلقة

# ب ـ الصفات غير المتضادة وهي سبع صفات:

- ١ ـ الصفير.
- ٢ \_ القلقلة.
  - ٣ اللين.
- 4 الانحراف.

• \_ التكرار.

٦ ـ التفشى.

٧ - الاستطالة.

وفيما يلى تفصيلها:

١ \_ الصفير:

في اللغة: حدة الصوت.

وفي الاصطلاح: : صوت زائد يخرج من بين الشفتين.

وسميت بذلك لأنه عند النطق بها يسمع لها صوت يشبه صفير الطائر، وحروفه: (الصاد والزاي والسين) وأقوى حروف الصفير الصاد لاستعلائها وإطباقها، ثم الزاي لجهرها، ثم السين لهمسها.

#### ٢ \_ القلقلة:

ومعناها لغة: التحريك والاضطراب.

وفي الاصطلاح:: اضطراب اللسان بالحرف عند النطق به ساكناً حتى يسمع له نبرة قوية. أو هي تحريك الحرف الساكن للنطق به سليماً. وحروفها خمسة مجموعة في قول: (قطب جد) وقد جمعت بين الشدة التي هي حبس الصوت، والجهر حبس النفس، فامتنع بذلك جريان الصوت والنفس مع حروفها. لذلك احتيج إلى التكلف في بيانها بإخراجها شبيهة بالمتحرك.

والقلقلة صفة لازمة لحروفها «ق ط ب ج د» سواءً كان الساكن موصولاً مثل «يُقْبل، يطبع، يبدؤ، يجْمع» أو موقوفاً عليه سواء كان مخففاً نحو: (فواق، الصراط، واق، مهاد) أو مشددة نحو: (الحقّ، الحجّ، أشدّ) والقلقلة في الساكن الموقوف عليه بنوعيه أبين من الساكن الموصول، وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن الجزري في المقدمة فقال:

وَبَيِّنَنْ مقلقاً إِنْ سَكَنَا وإِنْ يكن في الوقف كان أَبْينا. اه

ولأن القلقلة صفة لازمة لحروفها لا تنفك عنها بحال، فهي ليست قاصرة على الساكن منها فقط، بل هي موجودة في المتحرك منها أيضاً نحو: "طَبَعَ» ولكنها تكون صفة كامنة لا تظهر.

#### مراتب القلقلة:

الأولى: الساكن الموقوف عليه المشدد نحو: ﴿ بِالْحَقِّ ﴾.

الثانية: الساكن الموقوف عليه المخفف نحو: ﴿ يُحِيطُكُ.

الثالثة: الساكن الموصول وهو المعروف بالأصلي مثل: ﴿يَجْمَعُ﴾.

الرابعة: المتحرك مطلقاً كالطاء والباء من نحو: ﴿طَبُّعَ﴾.

#### أقسام القلقلة:

تقسم القلقلة في الساكن من حروفها إلى ثلاثة أقسام هي:

١ ـ صغرى: إذا كانت في الساكن الموصول كقاف من: ﴿ وَيَقْدِرُ ﴾.

٢ ـ كبرى: إذا كانت في الساكن الموقوف عليه المخفّف نحو: ﴿ ٱلسُّجُودِ ﴾.

٣ - أكبر من كبرى: إذا كانت في الساكن الموقوف عليه المشدّد نحو: ﴿الْحَقُّ﴾.

ونستطيع أن نقول هي: (وسطية، طرفية، طرفية مشددة)(١)

#### كيفية القلقلة:

قيل: إنها أقرب إلى الفتح مطلقاً، وقيل: إنها تابعة لما قبلها، فإن كان ما قبلها مفتوحاً نحو: ﴿أَقْرَبُ ﴾ كانت قريبة إلى الفتح، وإن كان ما

<sup>(</sup>١) مؤلفه.

قبلها مكسوراً نحو: ﴿أَقْرَأَ﴾ كانت أقرب إلى الكسر، وإن كان ما قبلها مضموماً نحو: ﴿أَقْتُلُوٓاً﴾ كانت قريبة إلى الضم.

وهذا هو القول المشهور وعليه الجمهور.

#### ٣ \_ اللين:

ومعناه لغة: السهولة.

واصطلاحاً: إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان، وله حرفان: الواو والياء الساكنان المفتوح ما قبلهما نحو: (خَوْف، بَيْت).

### ٤ \_ الانحراف:

ومعناه لغة: الميل والعدول.

واصطلاحاً: ميل الحرف بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حتى يتصل بمخرج غيره، وله حرفان: (اللام والراء) فاللام فيها انحراف إلى طرف اللسان، والراء تنحرف إلى ظهر اللسان أو قليل إلى جهة اللام، ولذلك قد يجعلها الألثغ لاماً.

### ٥ \_ التكرير أو التكرار:

معناه لغة: الإعادة.

واصطلاحاً: ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالحرف.

وحرف التكرار هو الراء، والتكرار صفة ملازمة لحرف الراء، ولكن ينبغي أن تكون في حدود بيان حرف الراء، وإنما ذكرت هنا للتحفظ عند النطق بالراء خاصة إذا كانت مشددة، فيجب على القارىء حينئذ إخفاء هذا التكرير لأنه متى أظهره فقد جعل من الراء المشددة راءات كثيرة ومن المخفّفة راءين، والتكرير المشدد أحوج إلى الإخفاء من المخفف.

قال الحافظ ابن الجزري في المقدمة:

..... وأخف تكريراً إذا تَـشَـدُهُ

اه.

وليس معنى إخفاء التكرير عدم ارتعاد طرف اللسان بالكلية، وإنما يُسمح له بارتعادة واحدة خفيفة حتى لا تنعدم الصفة. وطريقة إخفاء التكرير هو إلصاق ظهر اللسان بأعلى الحنك بحيث لا يرتعد اللسان كثيراً.

٦ \_ التفشى:

لغة: الانتشار.

اصطلاحاً: انتشار الريح في الفم عند النطق بالحرف.

وله حرف واحد هو الشين.

٧ \_ الاستطالة:

لغة: الامتداد.

واصطلاحاً: امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها، وهي صفة لحرف واحد هو: الضاد.

وزاد كثير من الأئمة صفتي الخفاء والغنّة للصفات اللازمة التي لا ضد لها.

#### الخفاء:

لغة: الاستتار.

واصطلاحاً: خفاء صوت الحرف.

وحروفه أربعة: الهاء والألف والواو والياء، أي الحروف الجوفية المدية مضافاً إليها الهاء.

وسميت بذلك لأنها تُخفّى في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها.

والخفاء في حروف المد لسعة مخرجها، لأنه مقدّر، وفي الهاء لاجتماع صفات الضعف فيها، فالهاء تتصف به الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات والخفاء. ولذلك قُويَّت بالصلة إذا كانت ضميراً مثل ﴿سَنَيْمُهُ عَلَى﴾ تقرأ ﴿سنسمهو على﴾.

#### الغنّة:

لغة: صوت في الخيشوم أو صوت أغن لا عمل للسان فيه.

واصطلاحاً: صفة مركبة في جسم النون والميم مطلقاً، ولم يرد ذكر هاتين الصفتين في المقدمة. والله أعلم.

قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في المقدمة مشيراً إلى الصفات اللازمة غير المتضادة:

قلقًلة قطب جد واللين قبلهما والانحراف صححا وللتفشي الشين ضاداً استطل

صغيرها صاد وزاي سين واق سين واق وياء سين واق وياء سُكِنا وانف تَحا في اللام والرا، وبتكرير جعل

# أقسام الصفات من حيث القوة والضعف:

تنقسم الصفات التي سبق ذكرها إلى ثلاثة أقسام: قوية، وضعيفة، ومتوسطة.

### ١ \_ الصفات القوية:

إحدى عشرة صفة وهي: الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشى والاستطالة والغنة.

### ٢ ـ الصفات الضعيفة:

ست وهي: الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح واللين والخفاء.

### ٣ \_ الصفات المتوسطة:

ثلاث وهي: الإصمات والإذلاق والبينية أي بين الرخاوة والشدة.

#### ملاحظة:

يلاحظ هنا أن عدد الصفات عشرون صفة مع أن المختار هو مذهب الحافظ ابن الجزري، وهو سبعة عشر صفة، وهذا هو المشهور، ولكنا

أضفنا صفتي الخفاء والغنّة على غرار ما ذكره كثير من الأئمة، أما البينية فقد ذكرها ابن الجزري بقوله في المقدمة:

### وبسيسن رِخْسُو والسشديسد لسن عسمسر

### كيفية استخراج صفات كل حرف بمفرده:

إذا أردت أن تعرف صفات أي حرف من حروف الهجاء فابحث عنه أولاً في الصفات المتضادة، فابدأ أولاً بالهمس فإن وجدته فيها فاثبت له صفة الهمس، وإن لم تجده فيها فهو من حروف الجهر، ثم انتقل إلى حروف الشدة والتوسط فإن وجدته في إحداها فأثبت له ما وجدت، فإن لم يوجد فيهما فهو متصف بالرخاوة، ثم انتقل إلى الاستعلاء فإن وجدته فيها فهي صفته وإلا ففي ضدها وهو الاستفال، ثم انتقل إلى الإطباق فإن وجد وإلا فهو في حروف الانفتاح ثم إلى الإذلاق، فإن كان من حروفه وإلا ففي ضده الإصمات.

وبذلك يتم لكل حرف من حروف الهجاء خمس صفات، من الصفات المتضادة، ولا يمكن أن يتصف الحرف بصفة وضدها في آنِ واحد، فلا يكون مهموساً ومجهوراً أبداً، ثم انتقل إلى الصفات غير المتضادة، فإن كان موجوداً في واحدة منها فهي صفته، وحينئذٍ يتم للحرف ست صفات، ولا ينقص الحرف عن خمس ولا يزيد عن سبع، ولا توجد سبع صفات إلا في حرف واحد وهو حرف الراء لا غير.

※ ※ ※

# توزيع الصفات على الحروف الهجائية حسب ترتيبها في المخارج

| الصفات                                                 | عدد الصفات | الحرف                 |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح<br>والإصمات         | o          | ١ ـ حروف المد الثلاثة |
| الجهر والشدة والاستفال والانفتاح<br>والإصمات           | ٥          | ۲۰ ـ الهمزة           |
| الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح<br>والإصمات         | ٥          | ۳ _ الهاء             |
| الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح<br>والإصمات          | o          | ٤ ـ العين             |
| الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح<br>والإصمات         | ٥          | ٥ _ الحاء             |
| الجهر والرخاوة والاستعلاء والانفتاح<br>والإصمات        | ٦          | ٦ ـ الغين             |
| الهمس والرخاوة والاستعلاء والانفتاح<br>والإصمات        | ٦          | ٧ _ الخاء             |
| الجهر والشدة والاستعلاء والانفتاح<br>والإصمات والقلقلة | ٦ .        | ٨ _ القاف             |
| الهمس والشدة والاستفال والانفتاح<br>والإصمات           | ٥          | ٩ _ الكاف             |
| الجهر والشدة والاستفال والانفتاح<br>والإصمات والقلقلة  | ٦          | ١٠ ـ الجيم            |
| الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح<br>والإصمات والتفشي |            | ١١ ـ الشين            |

| الصفات                                                                                             | عدد الصفات | الحرف                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح<br>والإصمات                                                     |            | ۱۲ ـ الياء :<br>المدية |
| الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح<br>والإصمات                                                     |            | المتحركة               |
| الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح<br>والإصمات واللين                                              |            | الساكنة إثر فتح        |
| الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق<br>والإصمات والاستطالة                                          | ۲          | ۱۳ ـ الضاد             |
| الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح<br>والإذلاق والانحراف                                            |            | 1٤ _ اللام             |
| الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإذلاق ويمكن إضافة صفة الغنّة لها فتكون 7 صفات                 | ٥          | 10 _ النون             |
| الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإذلاق والانحراف والتكرير وهو الحرف الوحيد الذي يتصف بسبع صفات | <b>V</b>   | <b>۱٦</b> ـ الراء      |
| الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والإطباق والإصمات والقلقلة                                        | ٣          | . ۱۷ _ الطاء           |
| الجهر والشدة والاستفال والانفتاح<br>والإصمات والقلقلة                                              | ٦          | ۱۸ ـ الدال             |
| الهمس والشدة والاستفال والانفتاح<br>والإصمات                                                       | ٥          | 19 _ التاء             |
| الهمس والرخاوة والاستعلاء والإطباق<br>والإصمات والصفير                                             | ٦          | ۲۰ ـ الصاد             |

| الصفات                                                                                                    | عدد الصفات | الحرف              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح<br>والإصمات والصفير                                                    | 7          | ۲۱ ـ الزاي         |
| الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح<br>والإصمات والصفير                                                    | 7          | ۲۲ ـ السين         |
| الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق<br>والإصمات                                                            | ٥          | ۲۳ ـ الظاء         |
| الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح<br>والإصمات                                                            | 0          | ۲۶ _ الذال         |
| الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح<br>والإصمات                                                            | ٥          | ۲۰ _ الثاء         |
| الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح<br>والإذلاق.                                                           | 0          | ۲۲ ـ الفاء         |
| الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح<br>والإصمات                                                            | 0          | ۲۷ ـ الواو: المدية |
| الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح<br>والإصمات                                                            | 0          | المتحركة           |
| الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح<br>والإصمات واللين                                                     |            | الساكنة إثر فتح    |
| الجهر والشدة والاستفال والانفتاح<br>والإذلاق والقلقلة                                                     | 1          | ۲۸ ـ الباء الموحدة |
| الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإذلاق. ويمكن أن تضاف صفة الغنة للنون والميم فتصير صفات الميم ست صفات |            | ۲۹ ـ الميم         |







# الباب الثامن التفخيم والترقيق

تعريف التفخيم والترقيم.

أقسام الحروف الهجائية من حيث التفخيم والترقيق.

القسم الأول: الحروف المفخمة وجهاً واحداً.

تفاوتها في القوة ومراتب التفخيم.

القسم الثاني: الحروف التي ترقق وجهاً واحداً.

القسم الثالث: الحروف التي تفخم أحياناً وترقق أحياناً.

أولاً: لام لفظ الجلالة.

ثانياً: الألف المدية.

ثالثاً: الغنة.

رابعاً: أحكام الراء.

مقدمة في أحكام الراء.

تفخيم الراء غير المتطرف.

ترقيق الراء غير المتطرف.

جواز الوجهين في الراء غير المتطرف.

تفخيم الراء المتطرف.

ترقيق الراء المتطرف.

جواز الوجهين في الراء المتطرف.

#### 





# التفخيم والترقيق

التفخيم لغة: التَّسمين.

واصطلاحاً: سمن يدخل على صوت الحرف فيمتلىء الفم بصداه، فيصبح الحرف قوياً مستعلياً في الصفة عند ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلىٰ، والتفخيم والتغليظ والتسمين والاستعلاء بمعنى واحد، لكن يطلق التفخيم على الراء والتغليظ على اللام.

الترقيق لغة: التنحيف.

واصطلاحاً: نحول يدخل على صوت الحرف، فيرق صوته، ولا يمتلىء الفم بصداه، فيصبح نحيفاً ضعيفاً في الصفة وذلك عند استفال اللسان إلى الحنك الأسفل.

### أقسام الحروف الهجائية من حيث التفخيم والترقيق ثلاثة:

١ \_ قسم تفخُّم حروفه وجهاً واحداً.

٢ ـ قسم ترقَّق حروفه وجهاً واحداً.

٣ ـ قسم حروفه تفخُّم أحياناً وترقُّق أحياناً أخرى.

#### القسم الأول:

الحروف المفخّمة وجهاً واحداً هي حروف الاستعلاء المجموعة في قول الإمام ابن الجزري: (خص ضغط قظ).

وهذه الحروف تتفاوت قوة وضعفاً تبعاً لما تتصف به من صفات قوية أو ضعيفة، ولذلك نجد أن حروف الإطباق الأربعة أقوى حروف الاستعلاء لما تتصف به من كثرة الصفات القوية، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى:

وحرف الاستعلاءِ فخم واخصصا الإطباق أقوى نحو قال والعصا أه وترتيب حروف الاستعلاء قوة وضعفاً:

الطاء أقواها ثم يليها الضاد، فالصاد، فالظاء، فالقاف، فالغين، فالخاء.

وإنما كانت الطاء أقواها لاتصافها بكل صفات القوة، فهي: مجهورة شديدة مستعلية مطبقة مصمتة مقلقلة، وهذه الصفات لم تجتمع في غيرها من حروف الاستعلاء السبعة فكانت هي الأقوى.

أما أضعف حروف الاستعلاء: فالخاء، لاتصافها بكل صفات الضعف إلا صفة الاستعلاء.

### مراتب التفخيم:

مراتب التفخيم خمس على ما اختاره الحافظ ابن الجزري وهي:

المرتبة الأولى: المفتوح الذي بعده ألف مثل ﴿قَالَ ﴾.

المرتبة الثانية: المفتوح الذي ليس بعده ألف مثل ﴿ غَلَقَكُمْ ﴾.

المرتبة الثالثة: المضموم مثل ﴿يَقُولُ ﴾.

المرتبة الرابعة: الساكن مثل ﴿ فَيُقَالُلُونَ وَيُقَالُونَ ۗ ﴾.

المرتبة الخامسة: المكسور مثل ﴿قِيلَ﴾.

تنبيه: في المرتبة الرابعة الساكن، قيل: إن الساكن يتبع ما قبله في الحركة، فإن كان ساكناً بعد فتح فهو من المرتبة الثانية نحو ﴿مُطْلَع ٱلْفَجْرِ﴾ وإن كان ساكناً بعد ضم فهو من المرتبة الثالثة نحو ﴿مُقْمَحُونَ﴾ وإن كان

ساكناً بعد كسر فهو من المرتبة الرابعة نحو ﴿ أَقُرَّا ﴾ ﴿ أَيْقَهُ ﴾.

وقد أشار إلى ذلك العلامة المتولى في الساكن عموماً بقوله:

فما أتى من قبله من حركة فافرضه مُشْكلاً بتلك الحركة

### القسم الثاني:

الحروف التي ترقَّق وجهاً واحداً وهي حروف الاستفال التي سبق ذكرها في باب الصفات ما عدا: «الألف واللام والراء». وهذه الحروف، أعني حروف الاستفال، ينخفض اللسان عند النطق بها إلى الحنك الأسفل، فيظهر الحرف رقيقاً نحيفاً لا يمتلىء الفم بصداه.

وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى بقوله:

فرققن مستفلاً من أحرف وحاذزن تفخيم لفظ الألف

#### القسم الثالث:

الحروف التي تفخم أحياناً وترقق أحياناً ثلاثة وهي: «الألف المدية واللام والراء والغنّة».

# أولاً: لام لفظ الجلالة:

تفخُّم لام لفظ الجلالة إذا وقعت بعد فتحة حقيقية أو حكمية أو بعد ضم.

١ - بعد فتح حقيقي متصل أو منفصل نحو: ﴿رَقِيَ اللَّهُ ﴾، ﴿شَهِدَ اللَّهُ ﴾.
 الله ﴾.

٢ - بعد فتح حكمي ﴿ مَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمٌّ ﴾ على وجهي الإبدال والتسهيل.

أما في الإبدال: لأن الألف بعد الهمزة في حكم الفتحة لأنها مبدلة عن همزة وصل مفتوحة.

وفي التسهيل: الهمزة المسهلة في حكم المتحركة بالفتح. ٣ ـ بعد ضم، نحو ﴿رَسُولَ ٱللَّهِ﴾، ﴿قَالُواْ ٱللَّهُمَّ﴾.

ويلاحظ أن إضافة الميم للفظ الجلالة لا يغير من حكم التفخيم والترقيق للام نحو ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ﴾، ﴿قَالُواْ ٱللَّهُمَّ».

ويجب الاحتراز من تفخيم الهاء في لفظ الجلالة نحو: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَحِيمُ ﴾.

وقد أشار الحافظ ابن الجزري في المقدمة إلى شرطي تفخيم لام لفظ الجلالة بقوله:

وفخم الله من اسم الله عن فتح أو ضم كعبدُالله

وترقَّق لام لفظ الجلالة إذا وقعت بعد كسر سواء كانت: متصلة مثل ﴿ إِللَّهِ ﴾ .

أو منفصلة أصلية مثل: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ ﴾ ﴿يِنَسِمِ ٱللَّهُ ﴿مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ ﴾. أو منفصلة عارضة نحو: ﴿أَحَدِ ٱللَّهُ ٱلصَّحَدُ ﴿ ﴾ تقرأ وصلاً ﴿أحدنِ الله ﴾ حيث يحرَّك التنوين المضموم بالكسر لتجنب التقاء الساكنين وهذه الكسرة عارضة.

# ثانياً: تفخيم الألف وترقيقه (المدية):

تفخّم الألف بعد الحرف المفخّم، وترقّق بعد الحرف المرقّق لأن الألف المدية لا توصف بتفخيم ولا بترقيق بل تابعة لما قبلها أي تفخم بعد حرف الاستعلاء وبعد لام لفظ الجلالة الذي لم يسبقه كسر وبعد الراء غير الممالة، نحو: ﴿الطّالِمِينَ﴾، ﴿قَالَ اللّهُ﴾، ﴿يُرِيدُ اللّهُ﴾، ﴿ الرَّشِدُونَ ﴾.

وترقِّق إن وقعت بعد مرقِّق مثل: ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِئْبُ لَا رَبِّبُ فِيهِ ﴾.

قال الحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى:

..... وحاذرن تفخيم لفظ الألف

### ثالثاً: الغنّة:

الغنّة الناتجة عن إخفاء النون الساكنة أو التنوين تأخذ حكم الحرف المخفاة عنده، فإن كان الحرف من حروف الاستعلاء كانت الغنّة موقّقة.

مثال المفخمة: ﴿مِنْ صِيَامٍ ﴾.

مثال المرقّقة: ﴿مِن شَيْءٍ﴾ هذا والله أعلم.

# رابعاً: أحكام الراء:

إن أحكام الراء من أهم مباحث التجويد، ويجب على مريد قراءة القرآن الكريم معرفتها معرفة تامة، لينطق الراءات النطق الصحيح حيثما كانت وكيفما جاءت، إذ لا يكاد يخلو سطر من سطور القرآن من «راء» فأكثر وهناك عدة طرق لِتَعَلَّم أحكام الراء أوردها أهل هذا الفن، وجميعها تؤدي إلى نتيجة واحدة، هي صون اللسان عن الخطأ عند نطق الراءات، فمتى ألم المتعلم بواحدة منها وفهمها فهما صحيحاً عرف أحكام الراء وأعطاها حقها حيثما وجدها.

وإني موجز لك طريقة قد تكون من أبسط الطرق في تعلم الراء وأحكامه، وهي أن الراء لا يخرج عن حالات ثلاث: التفخيم أو الترقيق أو جواز الوجهين. ومن ثم فإن الراء إما أن يكون متطرفاً أو غير متطرف، ونعني بغير المتطرف الذي يكون في أول الكلمة أو في وسطها، والمتطرف هو الذي يكون في آخر الكلمة.

وقبل أن ندخل في التفاصيل نقول للمبتدىء: إذا رأيت الراء مفتوحاً أو مضموماً فحكمه التفخيم (١)، وإذا رأيته مكسوراً فحكمه الترقيق، والذي

<sup>(</sup>۱) إلا ما انفرد به ورش بترقيقها بثلاثة شروط مذكورة في محلها، وأيضاً ما انفرد به أصحاب الإمالة مطلقاً في الراءات المفتوحة نحو سكارى وبشرى، ولم يرد لحفص عن عاصم سوى راء واحدة من تلك الراءات المفتوحة وهي راء ﴿ مَرْبِهَا ﴾ [هود: 13] فإنه أمال فتحها إمالة كبرى، والإمالة نوع من الترقيق.

يجب معرفته بعد هذا هو حكم الراء إذا كان ساكناً، سواء كان وسطاً أو طرفاً وصلاً أو بعده اتصالاً وانفصالاً، فتحاً أو ضماً أو كسراً مع كونه مُسْتَعْلياً أو مستفلاً.

فنبدأ في تفصيل أحكام الراء عموماً على ما أسلفنا في حالاته الثلاث: التفخيم والترقيق وجواز الوجهين وكونه متطرفاً أو غير متطرف.

# أولاً: الراء غير المتطرف يفخُّم في سبع حالات:

١ ـ إذا كان مفتوحاً: ﴿ أَفَرَيْتُ ﴾ ، ﴿ رَحْمَتِ رَبِّكَ ﴾ .

٢ ـ إذا كان مضموماً مثل: ﴿ كَفَرُوا ﴾ ، ﴿ رُوحُ ٱلْقُدُسِ ﴾ .

٣ ـ إذا كان ساكناً بعد فتح مثل: ﴿أَرْسَلْنَا﴾، ﴿مَرْجِعُكُمْ ﴾.

٤ - إذا كان ساكناً بعد ضم مثل: ﴿ ٱلْمُرْسِلُونَ ﴾ ، ﴿ قُرْءَانِ ﴾ .

• - إذا كان ساكناً بعد كسر عارض متصل مثل: ﴿أَرْكَعُوا﴾، ﴿أَرْجِيَّ ﴾.

ملاحظة: الكسر العارض هو الذي يسقط في حالة وصله بما قبله وهو في همزة الوصل، ومثل ذلك كلمة ﴿أَرْجِينَ ﴾ ابتداءً ولو وصلناها بما قبلها تقرأ: ﴿المظمئنَّةُ. رُجعي ﴾ فبسقوط همزة الوصل وصلاً تبقى التاء المربوطة المضمومة قبل الراء الساكنة مباشرة لفظاً فتفخّم الراء هنا وصلاً وابتداءً. والله أعلم.

٦ - إذا كان ساكناً بعد كسر أصلي غير متصل ومثاله: ﴿ ٱللَّذِى النَّهُ عَلَى اللَّهُ الذِّر تضى ﴾.

٧ - إذا كان ساكناً بعد كسر أصلي وكان بعده حرف استعلاء غير
 مكسور ومعه في نفسه الكلمة.

وجد من ذلك، أي من أحرف الاستعلاء غير المكسورة ومع الراء في نفس الكلمة: الطاء والصاد والقاف، في خمس كلمات هي: ﴿ وَرَطَاسِ ﴾ [الأنعام: ٧] ﴿ وَإِرْصَادًا ﴾ [التوبة: ١٠٧] و ﴿ مِرْصَادًا ﴾ [النبأ: ٢١] ﴿ لِإَلْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر: ١٤] ﴿ فِرْقَمْ ﴾ [التوبة: ١٢٢].

ملاحظة: الكسر الأصلي هو الذي يثبت ابتداءً ووصلاً.

# ثانياً: الراء غير المتطرف يرقِّق في حالتين:

١ ـ إذا كان مكسوراً مثل: ﴿ الْقَمَايِدِينَ ﴾، ﴿ مِنْ أَمْرِنَا ﴾.

٢ - إذا كان ساكناً بعد كسر أصلي وليس بعده حرف استعلاء مثل:
 ﴿فِرْعَوْنَ﴾، ﴿شِرْعَةَ﴾.

# ثالثاً: جواز تفخيم وترقيق الراء غير المتطرف:

وهذا إذا كان الراء غير المتطرف ساكناً بعد كسر أصلي وبعده حرف استعلاء مكسور، وذلك في كلمة ﴿فِرْقِ﴾ التي لا ثاني لها في القرآن، وقد جاءت في قوله تعالى: ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ﴾ [الشعراء: ٦٣].

قيل: يجوز فيها الوجهان، التفخيم والترقيق وصلاً ووقفاً، فمن فخم نظر إلى حرف الاستعلاء بعد الراء، ومن رقق نظر إلى الكسر قبلها ولم ينظر لحرف الاستعلاء بعدها لأنه مكسور فصار الراء بين كسرين، وإلى هذا الخلاف أشار ابن الجزرى في المقدمة بقوله:

والخُلْفُ في فِرْقِ لكسر يوجدُ وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في حرز الأماني:

..... وخُلِف من يِفرْقِ جرى بين المشايخ سَلْسلا

القسم الثاني من أقسام الراء: هو الراء المتطرف:

# أولاً: تفخيم الراء المتطرف:

يفخُم الراء المتطرف في الحالات التالية:

١ - إذا كان ساكناً بعد فتح مثل: ﴿ فَسُتَقَرُّ ﴾ ﴿ لِلْبَشَرِ ﴾ .

٢ - إذا كان ساكناً بعد ألف مثل: ﴿عَذَابِ ٱلنَّارِّكِ ، ﴿ إِلَّاسْمَادِ ﴾ .

٣ ـ إذا كان ساكناً بعد ضم مثل: ﴿وَسُعُرِ﴾ ﴿وَدُسُرِ﴾.

إذا كان ساكناً بعد واو مثل: ﴿وَالطُّورِ ۞﴾، ﴿مَسْطُورِ ﴾،
 مُسْطُورٍ ﴾.

وكل هذا في حال الوقف على الراء المتطرف بالسكون المحض أما في الوصل فتحرك وتعامل حسب موقعها تفخيماً وترقيقاً، والله أعلم.

# ثانياً: ترقيق المتطرف:

يرقِّق الراء المتطرف في الحالات الآتية:

١ ـ إذا كان ساكناً بعد كسر مثل: ﴿ مُدَّكِرِ ﴾ ﴿ صَفَرَ ﴾.

۲ ـ إذا كان الراء المتطرف ساكناً وقبله ساكن بعد كسر مثل ﴿السِّحْرَ﴾
 ﴿الذَّكِرِ﴾ ﴿سِدْرٍ﴾ وهكذا.

# ثالثاً: جواز التفخيم والترقيق في الراء المتطرف:

ا ـ يجوز تفخيم وترقيق الراء في كلمتي: ﴿ الْقِطْرِ ﴾ [سبا: ١٦] و ﴿ مِصْرَ ﴾ غير المنون حيثما كانت في القرآن الكريم، وذلك لدى الوقف عليهما حيث الراء ساكن بعد حرف استعلاء قبله كسر، ففي الراء هنا خلاف بين أهل العلم والذي اختاره الحافظ ابن الجزري التفخيم في مصر والترقيق في القطر، نظراً لحال الوصل وعملاً بالأصل، إذ أن الراء في ﴿ مِصْرَ ﴾ مفتوحة في الوصل مفخمة، وفي ﴿ الْقِطْرِ ﴾ مكسورة في الوصل مرققة.

٢ \_ إذا حذفت الياء بعد الراء الموقوف عليها بالسكون جاز الوجهان

الترقيق والتفخيم، والأول هو الأرجح في الكلمة التالية: ﴿وَنُذُرِ ﴾ المسبوقة بالواو في ستة مواضع بالقمر، وكلمة: ﴿يَسَرِ ﴾ من قوله تعالى: ﴿وَالْيَالِ إِنَا يَسَرِ ﴾ ألفجر: ٤] فمن رقق نظر إلى الأصل، وهو الياء المحذوفة للتخفيف، وأجرى الوقف مجرى الوصل، لأنها مرققة وصلاً، ومَن فخم لم ينظر إلى الأصل الذي طرأ عليه التغيير بالحذف ولا إلى حالة الوصل، واعتد بالعارض، وهو الوقف بسكون الراء.

وأيضاً يجوز الوجهان مع ترجيح الترقيق في الراء في كلمة: ﴿أَنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قال الحافظ ابن الجزري رحمه الله في باب الراءات:

ورقــق الــراء إذا مــا كــســرت إن لم تكن من قبل حرف استعلا والخلف في فرق لكسر يوجد

كذاك بعد الكسر حيث سكنت أو كانت الكسرة ليست أصلا وأخف تكريراً إذا تسَدد







# الباب التاسع في همزتي الوصل والقطع

- ١ ـ مقدمة تمهيدية.
- ٢ تعريف همزة الوصل.
- ٣ ـ مواضع همزة الوصل: في الحرف وفي الاسم وفي الفعل.
  - ٤ كيف تتحرك همزة الوصل.
  - ٥ \_ قصارى القول في همزة الوصل.
  - ٦ كيف يحرَّك الساكن قبل همزة الوصل.
- ٧ ـ تعريف همزة القطع، وبيان مواضعها وحركاتها، وجدول في ذلك.







# همزة الوصل

#### تمهيد:

للقارىء حالتان: حالة ابتداء، وحالة وقف، والأصل في الوقف السكون، أما الابتداء فلا يكون إلا بالحركة، والحرف الأول من أي كلمة لا يخلو من أن يكون متحركاً أو ساكناً، فإن كان متحركاً فظاهر، وإن كان ساكناً فيحتاج إلى همزة وصل يتوصل بها إلى النطق بالساكن (١).

#### تعريف همزة الوصل:

هي الهمزة التي تثبت ابتداء وتسقط درجاً، أي وصلاً مثل: ﴿ قُلِ النَّهُ لَهُ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ اللَّهِ اللَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ اللَّهِ اللَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّمَانَ اللَّهِ وصلى الله الله الله الله الله الله وصلى الوصل وثبتت في الابتداء، ويمكن معرفة هذا من قراءة الآية وصلا، وهمزة الوصل هي التي يتوصل بها إلى النطق بالساكن، ومن هنا سميت الوصل هي التي يتوصل بها إلى النطق بالساكن، ومن هنا سميت همزة الوصل، وسماها الخليل ابن أحمد رحمه الله تعالى: سلّم اللسان (٢).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح المقدمة الجزرية ص١١٥ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري بتصرف.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

#### مواضع همزة الوصل

أ ـ في الحرف.

ب ـ في الاسم.

ج ـ في الفعل.

#### أ ـ همزة الوصل في الحرف:

#### ب ـ همزة الوصل في الاسم:

تكون همزة الوصل في سبعة أسماء وردت في القرآن الكريم، وهي: (اسم، ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، اثنان أو اثنين، اثنتان أو اثنين) وحكم البدء بها الكسر وجوباً.

وقد جمعها الحافظ ابن الجزري في المقدمة بقوله:

ابن مع ابنة امرىء واثنين وامرأة واسم مع اثنتين

ومن أمثلة همزة الوصل في هذه الأسماء ما يأتي:

١ - اسم: نحو قوله تعالى: ﴿ وَمُبَشِرًا مِرْسُولٍ يَأْتِى مِنْ بَعْدِى أَشَهُ أَحَدُّ ﴾
 [الصف: ٦] و﴿ سَيِّج أَسْدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ۞ ﴿ .

٢ - ابن: نحو قوله تعالى: ﴿عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ﴾ و﴿إِنَّ آبنِي مِنَ أَهْلِي ﴾
 [نوح: ٤٥].

٣ ـ ابنة: نحو: ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْلَتَ عِمْرَنَ ﴾ [التحريم: ١٢] ﴿ إِحْدَى ٱبْنَتَى ﴾ [القصص: ٢٧].

٤ - امروز: نحو: ﴿إِنِ ٱمْرُأًا هَلَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] و﴿مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ
 سَوْءِ﴾ [مريم: ٢٨].

وقوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنٌّ يُغْيِيهِ ﴿ عَالَى: ٣٧].

امرأة: قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ﴾ [يوسف: ٥١]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةٌ خَافَتَ ﴾ [النساء: ١٢٨] و ﴿ مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَهُنِ ﴾ [القصص: ٢٣].

٦ - اثنان: نحو قوله تعالى: ﴿ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٦]، اثنين: نحو قوله تعالى: ﴿ تُاذِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْفَارِ ﴾ [التوبة: ٤٠].

٧ ــ اثنتان: نحو قوله تعالى: ﴿ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا أَلُهُ [البقرة: ٦٠] واثنتين: نحو قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ ﴾ [النساء: ١٧٦].

#### ج ـ همزة الوصل في الفعل:

تكون همزة الوصل في أمر الثلاثي وماضي الخماسي والسداسي المبدوءين بالهمزة وأمرهما ومصدرهما وأما المضارع فلا تكون همزته إلا همزة قطع وكذلك الثلاثي والرباعي من الماضي لا تكون إلا قطعاً.

# ١ ـ أمر الثلاثي<sup>(١)</sup>:

مثل: ﴿اضرب، ادخل، اخرج﴾ وما شابه ذلك.

<sup>(</sup>١) لا همزة وصل في أمر الثلاثي المثال ولا الأجوف ولا اللفيف المفروق ولا مهموز الفاء ولا المضعّف. وتفصيلها كما يلى:

١ - المثال وهو ما كانت فاؤه حرف علة نحو ﴿ فَقَعُواْ لَهُ سَيجِدِينَ ﴾ ماضيه: وقع وفعل الأمر «قَعْ» والواو لجماعة الفاعلين والفاء للابتداء.

٢ - الأجوف، وهو ما كانت عينه حرف علة ﴿ أَيْ النِّلَ ﴾ ماضيه: قام.

٣ ـ اللفيف المفروق نحو: ﴿ وَوَا أَنفُسَكُو ﴾ وهو ما كانت فاؤه ولامه حرفي علة،
 فالماضي من هذا الفعل: (وقى) والأمر (ق) والواو لجماعة الفاعلين.

٤ ـ مهموز الفاء، مثل ﴿خُندِ ٱلْكِتُنبَ﴾ ماضيه أخذ.

المضعّف: وهو ما كانت عينه تماثل لامه مثل ﴿ فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ الأمر: (فرّوا)
 والفاء للاستئناف والواو لجماعة الفاعلين.

القواعد الأساسية ص٦٧ تأليف السيد أحمد الهاشمي.

ومنها قوله تعالى: ﴿ فَأُوحَيَّنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحِّرُ ﴾ [الشعراء: ٦٣].

#### ٢ ـ ماضي الخماسي وأمره ومصدره:

أ ـ ماضي الخماسي، مثل قوله تعالى: ﴿ أَبَيْضَتْ وُجُوهُهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٠٦]، وقوله تعالى: ﴿ أَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٠٦].

ب ـ أمر الخماسي: مثل قوله تعالى: ﴿فَأَعَبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَلَدَةِهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَلَدَةِهُ [مريم: ٦٥] وقوله تعالى: ﴿وَأَسْجُدُ وَأَقْتَرِب﴾ [سورة العلق: ١٩].

جـ مصدر الخماسي: ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُمْ عُدَةً وَلَكِنَ كَا مُلَكِنَ كَا اللَّهُ اللَّالَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

#### ۳ ـ ماضی السداسی وأمره ومصدره:

أ ـ ماضي السداسي: في مثل قوله تعالى: ﴿ وَاَسْتَفْنَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَادٍ عَنِيدٍ ﴿ وَاَسْتَفْنَحُواْ وَخَابَ كُلُّ مِنَ جَبَادٍ عَنِيدٍ ﴿ إِلَا إِبْلِيسَ اَسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَيْفِرِينَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ السَّتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَيْفِرِينَ ﴿ وَإِذِ اَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ [البقرة: الكيفِرِينَ ﴿ وَإِذِ اَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ [البقرة: ٦٠] وما شابه ذلك.

ب - أمر السداسي: مثل قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ ﴾ [التوبة: ٨٠]. [البقرة: ٤٥] وقوله جَلَّ شأنه: ﴿ ٱسْتَغْفِرَ لَمُمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَمُمُ ﴾ [التوبة: ٨٠].

ج ـ مصدر السداسي: مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّتَكَبَرُوا السَّيِكَبَارَا﴾ [نوح: ٧] وقوله تعالى: ﴿وَالسَّيِكَبَارُا﴾ [نوح: ٧] وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ السَّيِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ﴾ [التوبة: ١١٤].

هذا ما يتعلق بمواضع همزة الوصل في الحرف وفي الاسم وفي الفعل، وما سوى ما ذكرناه من الهمزات من القرآن الكريم همزات قطع كما سيأتي.

#### كيف تحرّك همزة الوصل؟

همزة الوصل تتحرك بالفتح أو بالضم أو بالكسر.

أ - تفتح همزة الوصل في أل التعريف ابتداء مثل: ﴿القرآن، الرحمٰن، الرحيم، الإنسَ، السماء، القارعة ﴾ وما شابه ذلك.

ب - تضم همزة الوصل في الفعل إذا ضم الحرف الثالث فيه ضماً لازماً، أمثلة ذلك: ﴿أَشْدُدْ، ٱخْرُج، واقْعُدوا لهم، اضطر بالبناء للمجهول كأن يكون خماسياً أو سداسياً مبنياً للمجهول نحو: ﴿استخفضوا، ابتُليَ ﴾.

وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن الجزري في المقدمة بقوله:

وابدأ بهمز الوصل من فعلِ بضم إن كان ثالثٌ من الفعل يضم

ويستثنى الكلمات التالية لأن ضم ثالثها عارض، وهي: ﴿اقضوا، ابنوا، امشوا﴾ وهي في قوله تعالى:

﴿ ثُمَّ ٱفْضُوٓاً إِنَّ وَلَا نُنظِرُونِ ﴾ [يونس: ٧١].

﴿فَقَالُوا آبَنُوا عَلَيْهِم بُنْيَنَأً ﴾ [الكهف: ٢١].

﴿ وَانْطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا وَاصْبِرُوا ﴾ [ص: ٦].

﴿ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُورً أَحَدُّ وَأَمْضُواْ حَيْثُ ثُوَّمَرُونَ ﴾ [الحجر: ٦٥].

وحكم حركة همزة الوصل في هذه الكلمات الأربع الكسر، لأن ضم ثالثها عارض، فأصل كلمة ﴿آسَثُوا﴾: ﴿امشِيُوا﴾ بشين مكسورة وياء مضمومة بعدها، فنقلت ضمة الياء إلى الشين بعد تقدير سلب حركتها، فالتقى ساكنان: الياء والواو، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، فصارت الكلمة ﴿آمَشُوا﴾ بضم الشين وحذف الياء، وكذلك يقال في باقي الكلمات المذكورة.

ج ـ تكسر همزة الوصل فيما سوى ذلك، وهذا يعنى أن همزة الوصل

تكسر إذا كان ثالث الفعل مفتوحاً أو مكسوراً أو مضموماً ضماً عارضاً. فمثال الفعل المفتوح ثالثه: ﴿ إِلَّا مَنِ اَرْتَضَىٰ مِن رَسُولِ ﴾ [الجن: ٢٧].

ومثال الفعل المكسور ثالثه كلمة: ﴿أَهْدِنَا﴾ من قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا ﴾ من قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الْصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ الفاتحة: ٦].

والشاهد من الجزرية:

واكسره حال الكسر والفتح

وتكسر أيضاً في مصادر الفعل الماضي الخماسي والسداسي وقد مرت أمثلتها نحو: ﴿اختلاف، استكباراً﴾.

وقصارى القول في همزة الوصل:

توجد همزة الوصل في أول الكلمة، وعلامتها في المصحف (أ) وتثبت ابتداء وتسقط درجاً أي وصلاً، وعند البدء بهمزة الوصل يحتاج القارىء إلى معرفة الحركة التي تخصها، وهي إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، فتفتح همزة الوصل في ال التعريف وتضم همزة الوصل في الفعل المضموم حرفه الثالث ضماً أصلياً وتكسر همزة الوصل فيما عدا ذلك... والله أعلم.

# كيف يُحرَّك الساكن قبل همزة الوصل؟

إذا وقعت همزة الوصل بعد الحرف الساكن فله ثلاث حالات: الفتح أو الكسر.

ا اذا جاءت (مِنْ) الجارَّة مكسورة الميم ساكنة النون قبل همزة الوصل مباشرة فإن النُّون تُحرَّك بالفتح مثل قوله تعالى: ﴿فَنَ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٩٧]، ﴿مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ٦].

٢ - إذا جاء ميم الجمع ساكناً قبل همزة الوصل يُحَرَّك بالضم، مثل قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣] وقوله

تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا ﴾ [النساء: ٩٤].

٣ ـ يحرك الحرف الساكن قبل همزة الوصل بالكسر في غير الحالتين السابقتين، وذلك مثل: ﴿أَنِ ٱضْرِب بِعَصَكَاكَ﴾ [الأعراف: ١٦٠].

وقوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ آخْرُجُ عَلَيْهِنَّ ﴾ [بوسف: ٣١].

وقوله تعالى: ﴿ أَنِ آمَشُواْ وَآصَبِرُواْ ﴾ [ص: ٦].

وقوله تعالى: ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ أَصْنِعِ ٱلْفُلُّكَ ﴾ [المؤمنون: ٢٧].

أمّا إذا جاءت همزة الوصل بعد التنوين مباشرة فإنّ نون التنوين تحرَّك بالكسر، مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَيِّكَ مَعْظُورًا اَنظُرَ كَيْفَ﴾ [الإسراء: ٢١] فتقر كما يلي: ﴿محظورنِ نُظُر﴾ في حالة الوصل.

وفي مثل قوله تعالى: ﴿وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا آلَوْبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ آلِيَ مَسِّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصَبٍ وَعَذَابٍ ۞ ٱرَكُضُ بِرِجِّلِكُ هَلَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابُ ۞ [ص: ٤١، ٤٢] فتقرأ وصلاً ﴿وعذا بِنِرْكض﴾ وفي مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ ٱللّهُ أَحَدُ ۞ ٱللّهُ الصَّكَدُ ۞ ٱللّهُ ولا الصَّكَدُ ۞ [الإخلاص: ١، ٢] فإذا قرأ بالوصل فتكون ﴿أحدُنِ الله﴾ ولا يخفى مراعاة ترقيق لام لفظ الجلالة في مثل هذه القراءة لكسر ما قبله، والله أعلم.

ملاحظة: إذا وقف القارىء اختباراً على ﴿ بِنْسَ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ بِنْسَ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ بِنْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ﴾ [الحجرات: ١١] وابتدأ من لفظ (الاسم) فيجوز فيه وجهان:

الأول: الابتداء بهمزة الوصل مفتوحة وكسر اللام هكذا (ألاسم).

الثاني: الابتداء بلام مكسورة من غير همزة وصل قبلها هكذا: (لاِسم)

والوجهان صحيحان مقروء بهما، والأول هو الأولى والمقدّم اتباعاً لرسم المصحف الشريف.

\* \* \*

#### همزة القطع

#### تعريف:

همزة القطع هي التي تثبت في الوصل والبدء والخط، وتقبل الحركات الثلاث: الفتحة والضمة والكسرة، وتأتي ساكنة في الوسط وفي الطرف، إذ لا يبتدأ بساكن، وتأتي متحركة مطلقاً في الابتداء والوسط والطرف، وسُمِّيت بهمزة القطع لثبوتها في الوصل إذ بالتلفظ بها ينقطع الحرف الذي قبلها عن الحرف الذي بعدها، وتوجد في الأسماء والأفعال والحروف، وحكمها التحقيق دائماً إلا في ﴿ الْجَيِّ وَعَرَفِي ﴾ في سورة فصلت، فقد قرأ حفص عن عاصم وبعض القراء بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، وقد بيَّنا معنى التسهيل والإبدال في باب المد وفيما يلي جدول يبين حركات همزة القطع في الابتداء والوسط والطرف:

|         | مواضع همزة القطع |                 |         |            |  |
|---------|------------------|-----------------|---------|------------|--|
| ساكنة   | مضمومة           | مكسورة          | مفتوحة  | همزة القطع |  |
| لا توجد | أوتوا            | إنا             | أعطيناك | أول الكلمة |  |
| وبئر    | الموؤدةُ         | سُئِلَتْ        | قرءَان  | وسط الكلمة |  |
| إنشأ    | يستهزىءُ         | يُر.<br>قُرُوءِ | جآءَ    | آخر الكلمة |  |







# الباب العاشر أحكام اللام

اللامات الساكنة في القرآن الكريم: خمسة أقسام:

١ ـ لام التعريف (لام أل).

٢ ـ لام الفعل.

٣ ـ لام الأمر.

٤ \_ لأم الاسم.

٥ ـ لام الحرف.

وجميع هذه اللامات الساكنة لها حالتان:

١ \_ الإظهار.

٢ \_ الإدغام.

مواضعها:

١ ـ في أول الكلمة.

٢ \_ في وسط الكلمة.

٣ \_ في آخر الكلمة.

وتفصيلها كما يلي.

#### 

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |





# ١ — لام التعريف (لام ال) وهي التي في أول الكلمة

#### تعريفها:

هي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند البدء، وبعدها اسم سواء صحّ تجريدها عنه مثل ﴿الشمس، القمر﴾ أم لم يصح مثل ﴿التي، الذي﴾ ولام التعريف تقع قبل كل الحروف الهجائية إلا حروف المد الثلاثة، لأن حروف المد ساكنة ولام أل التعريف ـ ساكنة أيضاً، فيتعذر الجمع بين ساكنين، ولها حالتان: الإظهار والإدغام.

# أولاً: الإظهار القمري:

حكم لام التعريف (لام أل) الإظهار إذا جاء بعدها حرف من حروف الهجاء المجموعة في قول طاحب التحفة: (إبغ حجك وخف عقيمه) وهي: (١، ب، غ، ح، ج، ك، خ، ف، ع، ق، ي، م، هـ) ويُسمَّى إظهاراً قمرياً، وتسمَّى اللام لاماً قمرية نسبة إلى كلمة القمر وتكون اللام القمرية خالية من التشديد، أي لا يأتى بعدها شدة.

وسبب إظهار لام أل عند هذه الحروف هو بعد مخرج اللام عن مخرج هذه الحروف.

## ثانياً: الإدغام الشمسي:

حكم لام التعريف (لام ال) الإدغام إذا جاء بعدها حرف من حروف الهجاء الباقية بعد حروف الإظهار السابقة فتدغم قبل أربعة عشر حرفاً جمعها صاحب التحفة في أوائل حروف هذا البيت:

طِبْ ثَمَّ صِلْ رَحِماً تَفُزْ ضِفْ ذَا نِعَمْ فَعْ سُوءَ ظَنْ زُرْ شَريفاً لِلْكَرَم

وهسي (ط، ث، ص، ر، ت، ض، ذ، د، ن، س، ش، ظ، ز، ل) ويسمّى إدغاماً شمسياً نسبة إلى كلمة الشمس وتسمّى اللام لاماف شمسية، وسبب الإدغام هو التماثل مع اللام نحو ﴿اللَّطِيفُ﴾ والتقارب في النون والراء على مذهب الجمهور، أما مذهب الفراء (١) وموافقيه فللتجانس في النون والراء، وقيل: التقارب في باقي الحروف على مذهب الجمهور.

<sup>(</sup>۱) هو أبو زكريا يحيى بن زياد المتوفي سنة (۲۰۷هـ) رحمه الله، وهو إمام الكوفيين في النحو واللغة والأدب.

جدول في بيان اللام القمرية المظهرية واللام الشمسية المدغمة

| اللام الشمسية |                        | اللام القمرية |                        |  |
|---------------|------------------------|---------------|------------------------|--|
| الأمثلة       | حروف الإدغام<br>الشمسي | الأمثلة       | حروف الإظهار<br>القمري |  |
| الطيبات       | ١ ـ ط                  | الأول         | 1_1                    |  |
| الثواب        | ۲ _ ث                  | البارىء       | ۲ ـ ب                  |  |
| الصابرون      | ۳ - ص                  | الغفار        | ٣ _ غ                  |  |
| الرحيم        | ٤ ـ ر                  | الحاقة        | <b>٤</b> ـ ح           |  |
| التواب        | ہ _ ت                  | الجبار        | <b>ہ</b> ۔ ج           |  |
| الضالين       | ٦ ـ ض                  | الكبير        | ٢ ـ ك                  |  |
| الذاكرين      | ٧ ـ ذ                  | الوذود        | ٧ _ و                  |  |
| الداع         | ۸ ـ د                  | الخبير        | ۸ - خ                  |  |
| النور         | ٥ ـ ٩                  | الفتاح        | ۹ _ ف                  |  |
| السبيل        | ۱۰ ـ س                 | العليم        | ۱۰ - ع                 |  |
| الشاكرين      | ١١ ـ ش                 | القهار        | ۱۱ _ ق                 |  |
| الظالمين      | ١٢ _ ظ                 | اليوم         | ١٢ ـ ي                 |  |
| الزرع         | ۱۳ ـ ز                 | الملك         | ۲ - ۱۳                 |  |
| اللطيف.       | ١٤ _ ل                 | الهدى         | ١٤ _ هـ                |  |

\* \* \*

#### ٢ ـ حكم لام الفعل

#### أ ـ تعريفها:

هي اللام الساكنة الواقعة في الفعل سواء كان ماضياً أو مضارعاً أو أمراً، وهي من أصوله، وتأتى متوسطة ومتطرفة مظهرة أو مدغمة.

ففي الماضي: نحو ﴿أَلْهَكُم، وأنزلْنا، جعلنا﴾.

وفي المضارع: نحو ﴿يلتقطه، ألم أقل لك﴾.

وفي الأمر: نحو ﴿وأَلْقِ عصاك، قُلْ تعالوا﴾.

#### ب ـ حكم لام الفعل:

للام الفعل قبل أحرف الهجاء حالتان، الإظهار والإدغام.

#### ١ \_ الإظهار:

حكم لام الفعل الإظهار وجوباً إذا وقع بعدها أي حرف من حروف الهجاء ما عدا اللام والراء.

# ٢ \_ الإدغام:

حكم لام الفعل الإدغام إذا وقع بعدها لام أو راء فتدغم اتفاقاً في نحو: ﴿قل لَّكم، قل رّبي﴾.

ووجه الإدغام كما سبق هو التماثل بالنسبة للام والتقارب في الراء على مذهب الجمهور والتجانس على مذهب الفراء في الراء، وأما لام الفعل المتوسطة فحكمها وجوب الإظهار.

#### ملاحظة:

قد تبين لنا مما سبق أن لام الفعل أدغمت في الراء في ﴿ قُل رَّيِّ ﴾ للتقارب أو للتجانس ولم تدغم في النون في قوله تعالى: ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ

دُخِرُونَ ﴿ الله وقد اجتمع فيهما متقاربان أو متجانسان، والقاعدة تقضي بوجوب الإدغام، لكن هذا استثناء من إدغام المتقاربين أو المتجانسين فوجب إظهار اللام الساكنة عند النون في نحو الآية المذكورة، والسبب أن النون لا يدغم فيها شيءٌ مما أدغمت هي فيه من حروف «يرملون» قال الحافظ ابن الجزري في المقدمة:

وأبِنْ (٢) . . . في يوم مع قالوا وهم وقُلْ (٣) نعم . . . \*

# ٣ ـ حكم لام الأمر

#### تعريفها:

لام الأمر لام زائدة عن بنية الكلمة، تدخل على الفعل المضارع فتحوله إلى صيغة الأمر، ويشترط في ذلك أن تكون مسبوقة بالفاء أو الواو أو ثُمّ العاطفة.

#### الأمثلة:

المسبوقة بالفاء: نحو ﴿فَلْيَنْفُو ٱلْإِنْسُنُ ﴾ [عبسى: ٢٤، والطارق: ٥]. المسبوقة بالواو: نحو ﴿وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصَّفَحُواً ﴾ [النور: ٢٧]. المسبوقة بثمَّ: نحو ﴿فُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَكَّهُمْ ﴾ [الحج: ٣٠].

# حكمها: الإظهار وجوباً:

ويتعين إظهار لام الأمر إذا جاورت التاء في نحو: ﴿فَلَنْقُمْ طَآبِفَكُ ﴾

<sup>(</sup>١) الصافات: ١٨.

<sup>(</sup>۲) أي أظهر.

<sup>(</sup>٣) أما إدغام لام التعريف في النون مثل ﴿الناس، النجم﴾ فلكثرة دورانها في التنزيل بخلاف لام الفعل فإنها قليلة.

[النساء: ١٠٢] خوفاً من أن يسبق اللسان إلى إدغامها، فيجب بيان اللام عند التاء لتباعد المخرجين.

ولا يقاس عليها إدغام لام التعريف في التاء في نحو ﴿التَّوَابِينَ﴾ لأن لام التعريف كثيرة الدوران في القرآن الكريم بخلاف لام الأمر فإنها قليلة.

\* \* \*

#### ٤ \_ حكم لام الاسم

#### تعريفها:

هي لام من بنية الاسم أي من أصوله.

أمثلتها: نحو ﴿سلطاناً، ألسنتكم، ملجاً، ألفافاً ﴾.

حكمها: الإظهار وجوباً بالاتفاق.

موضعها من الاسم: متوسطة، كما هو ظاهر من الأمثلة.

\* \* \*

#### ٥ \_ حكم لام الحرف

#### تعريفها:

هي اللام الواقعة في الحرف، وهي في القرآن الكريم في حرفين فقط: «هل وبل».

حكمها: لها حالتان: الإظهار والإدغام.

١ ـ الإظهار وجوباً مع جميع الحروف عدا اللام والراء، ومن أمثلة الأطهار: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ﴾ [يوسف: ٨٣] و﴿قُلْ هَلْ تَربَّصُونَ بِنَا إِلَا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَاتِيْ ﴾ [التوبة: ٦١].

٢ \_ الإدغام، تدغم لام الحرف إذا وقع بعدها لام أو راء.

#### أمثلة الإدغام:

﴿ بَل لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ﴾ [ص: ٨] ﴿ فَقُلْ هَل لَكَ إِنَّ أَن تَزَّكَى ﴿ آَلُ

وسبب الإدغام في اللام للتماثل وفي الراء (١) للتقارب أو التجانس وسبب الإدغام في اللام للتماثل وفي الراء (١) للتقارب أو التجانس ويستثنى من هذا الحكم أي حكم الإدغام قوله تعالى: ﴿بَلَّ رَانَ﴾ عند حفص لوجود السكت عليها، والسكت يمنع الإدغام (٣).

ولم تقع الراء بعد ﴿ هَلَ ﴾ في القرآن الكريم.



 <sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۹.

<sup>(</sup>٢) المطففين: ١٤.

<sup>(</sup>٣) من طريق الشاطبية.

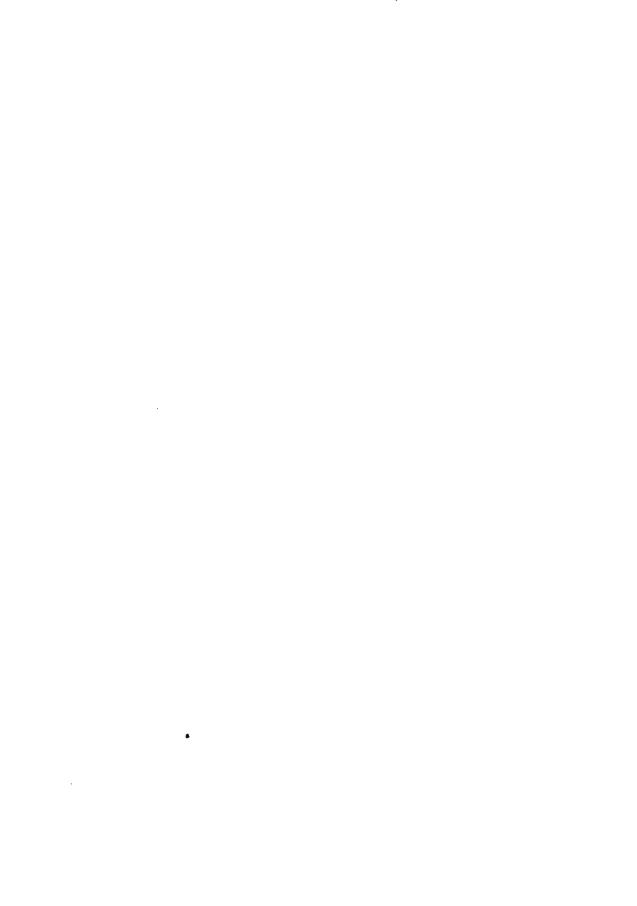





# الباب الحادي عشر الوقف والابتداء والسكت والقطع محتويات الباب

١ \_ مقدمة تمهيدية.

٢ ـ الفصل الأول في تعريف الوقف وأقسامه العامة:

١ - اختباري - بالباء الموحدة -.

۲ ـ اضطراری.

۳ ـ انتظاری.

٤ ـ اختياري بالياء المثناة تحت.

أقسام الوقف الاختياري:

أ \_ التام.

ب ـ الكافي.

ج \_ الحسن.

د \_ القبيح .

٣ ـ الفصل الثانى: في الابتداء وتعريفه وأقسامه.

٤ ـ الفصل الثالث: في تعريف السكت وبيانه والقطع وبيانه.

#### 



#### الوقف والابتداء

#### ١ ـ مقدمة تمهيدية:

لا بد لقارىء القرآن الكريم من معرفة أحكام الوقف والابتداء، إذ لا يستطيع القارىء أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد، كما لا يصح التنفس بين الكلمتين وصلاً ولا في وسط الكلمة، ومن هنا فلا بد أن يكون تُمَّ اختيار لموضع الوقف الذي لا يخل بالمعنى أو الفهم لآيات القرآن الكريم من القارىء نفسه أو المستمع له. لهذا أوجب علماء الأمة على القارىء معرفة الوقف والابتداء لما جاء في ذلك من الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم، والتابعين رحمهم الله، فقد ثبت عن الخليفة الراشد على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما شئِلَ عن قول الله تعالى:

وقال الحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر(١):

وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على النبي فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها الحديث.

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر ج١ ص٢٢٥.

ثم قال الحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى: ففي كلام علي رضي الله عنه دليل على وجوب تعلمه ومعرفته ـ أي الوقف ـ وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، وصح، بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح. اه(١). وذكر جملة من أثمة القراءات رحمهم الله جميعاً.

ويفهم من هذا وغيره أن معرفة الوقف والابتداء من مهمات المسائل في علم التجويد، والأصل في هذا الباب الحديث الذي أخرجه الترمذي من رواية ابن أبي مليكه عن أم سلمة (٢) رضي الله عنها قالت: كان رسول الله على يقطع قراءته، يقول: ﴿الْكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾ ثم يقف ﴿الْخَنْفِ اللّهِ يَوْمِ الدّينِ ﴾ ثم يقف، وكان يقرأ ﴿مالِكِ يَوْمِ الدّينِ ﴾ (٣).

فلذلك اعتنى بعلم الوقف والابتداء وتعلمه وتعليمه والعمل به سلف الأمة الصالح من الأئمة الأفاضل فأفردوه بالتأليف نثراً ونظماً حتى أصبح من السهل على طالب العلم أن يقرأ أي كتاب من كتب هذا الفن المعتمدة فيلم به إلماماً يكمل بالتطبيق على متقن.

\* \* \*

٢ ـ الفصل الأول

الوقف: تعريفه وأقسامه:

تعريف الوقف:

الوقف لغة: الكف والحبس.

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر ج١ ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) أم سلمة هند بنت سهيل القرشية المخزومية، من أمهات المؤمنين تزوجها رسول الله على السنة الرابعة للهجرة بعد وفاة زوجها أبي سلمة، كانت من أكمل النساء عقلاً وخلقاً روت ٣٧٨ حديثاً وتوفيت عام ٣٦٨ وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي برقم ٢٩٢٤ وقال: حديث حسن صحيح.

واصطلاحاً: قطع الصوت عن آخر الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا نية الإعراض عنها، وينبغي معه البسملة في فواتح السور ويأتي في رؤوس الآي وأوسطها، ولا يكون في وسط الكلمة، ولا فيما اتصل رسماً، إذ لا يصح الوقف على (أين) من قوله تعالى: ﴿أَيْنَمَا يُوجِّههُ ﴾(١) لاتصاله رسماً.

#### أقسام الوقف:

اختباري ـ بالباء الموحدة ـ واضطراري، وانتظاري، واخيتاري ـ بالياء المثناة ـ تحت. وإليك التفصيل:

#### ١ - الوقف الاختباري - بالباء الموحدة -:

تعريفه: وهو الذي يطلب من القارىء بقصد الاختبار، وَمُتَعَلَّقُ هذا الوقف الرسم العثماني لبيان المقطوع والموصول، والثابت والمحذوف من حروف المد والمجرور والمربوط من التاءات، ولا يقف عليه إلا لحاجة كإعلام الغير بكيفية الوقف على الكلمة.

ومن أمثلته في الحذف والإثبات الوقف على كلمة ﴿ ٱلْأَيْدِى ﴾ من قوله تعالى: ﴿ أُولِى ٱلْأَيْدِى ﴾ (٢) فيوقف عليها بإثبات الياء، ويوقف بحذف الياء في قوله تعالى: ﴿ ذَا ٱلْأَيْدِ ﴾ (٢) وذلك حسب الرسم.

وحكمه: جواز الوقف، بشرط أن يبتدىء الواقف بما وقف عليه ويصله بما بعده إن صلح الابتداء به، وإلا فيبتدىء بما قبله مما يصح الابتداء به.

# ٢ ـ الوقف الاضطراري:

تعريفه: ظاهر من اسمه أنه الوقف بسبب ضرورة تعرض للقارىء كالعطاس أو ضيق النَّفس أو النسيان أو بكاء.

<sup>(</sup>١) النحل: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) ص: ٥٤.

<sup>(</sup>۳) ص: ۱۷.

حكمه: جواز الوقف على أي كلمة حتى تنتهي الضرورة التي ألجأته إلى الوقف، ثمّ يبتدىء منها ويصلها بما بعدها إن صلح البدء بها، وإلا فيبتدىء بما قبلها بما يتم به المعنى، وسمي اضطرارياً لأنه لا يكون إلا بسبب الضرورة.

#### ٣ \_ الوقف الانتظاري:

تعريفه: هو أن يقف القارىء على كلمة من الكلمات القرآنية ليبين ما بها من قراءات.

وحكمه: جواز الوقف على أي كلمة حتى يعطف عليها كل أوجه الخلاف في الروايات وإن لم يتم المعنى، ثم إذا انتهى القارىء من جمعه للروايات، يصل الكلمة التي وقف عليها بما بعدها إن كان التعلق لفظاً ومعنى.

#### ٤ ـ الوقف الاختياري «بالياء المثناة تحت»:

تعريفه: هو أن يقف القارىء على الكلمة القرآنية باختياره ومحض إرادته، من غير عروض سببٍ من الأسباب المتقدمة في الوقف الاضطراري والوقف الاختباري والانتظاري. وسمي اختيارياً لحصوله باختيار القارىء. وهذا النوع من أنواع الوقف هو المقصود في هذا الباب، وينقسم إلى أربعة أقسام: تام، وكاف، وحسن، وقبيح، وقد أشار الحافظ ابن الجزري رحمه الله في المقدمة الحزرية (١) إلى أقسام الوقف الاختياري فقال:

وبعد تجويدك للحروف والابتداء وهي تقسم إذن وهي لما تَمَ فإن لم يُوجَدِ فالتام فالكافي ولفظاً فامنعَت وله

لا بد من معرفة الوقوف ثلاثة: تام، وكاف، وحسن تَعَلقٌ أو كان معنى فابتدي إلا رؤوس الآي جود فالحسن الوقف مضطراً ويبدأ قبله

<sup>(</sup>١) منظومة المقدمة فيما على قارىء القرآن أن يعلمه، ص٨.

#### ب ـ الوقف الكافى:

تعريفه: هو الوقف على كلام تم معناه وتعلق ما بعده به معنى لا لفظاً. ويوجد في رؤوس الآي وفي وسطها ومن أمثلته: نحو قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَهُمُ يَنْفِقُونَ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿أَمْ لَمْ لُنَذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٢) ونحو قوله تعالى: ﴿إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ (٣) فكل هذه الأمثلة وما شابهها الكلام فيها تام مفهوم المعنى، وما بعده متعلق به في المعنى، دون اللفظ.

وقد يتفاضل الوقف الكافي (٤) بين الكفاية كقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَ وَادَهُمُ اللّهُ مَرَضُا ﴾ أكفى منه، ﴿ فِي قُلُوبِهِم مِّرَضُ ﴾ فهو كاف، وقوله: ﴿ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضُا ﴾ أكفى منه، وقوله: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾ أكفى منهما. وسُمي كافياً للاكتفاء به عما بعده لعدم تعلقه به لفظاً وإن كان متعلقاً به معنى.

وحكمه: أن يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده كالوقف التام وهو أكثر الوقوف الجائز وروداً في القرآن.

#### أ - الوقف التام:

تعريفه:

هو الوقف على كلام تم معناه ولم يتعلق ما بعده به لا لفظاً (٢) ولا معنى كالوقف على رؤوس الآي وانتهاء القصص، فرؤوس الآي مثل الوقف

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) النشر في القراءات العشر ص٢٨٨.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٠.

<sup>(</sup>٦) معنى التعلق باللفظ: أي من جهة الإعراب كالموصوف والصفة، والعطف والمعطوف، والمستثنى منه والمستثنى والمبدل والبدل... إلخ.

أما التعلق المعنوي فهو أن يتعلق المتقدم بالمتأخّر من جهة المعني.

على قوله تعالى: ﴿مالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ وَالابتداء بقوله تعالى: ﴿ وَأُولَتِكَ ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسَعِينُ ﴿ وَالوقف على قوله تعالى: ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢) والابتداء بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٤) والوقف على انتهاء القصص ظاهر. وقد يكون الوقف التام في وسط الآية كالوقف على ﴿ جَاءَنِ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَضَلّنِي عَنِ ٱلذِّحَرِ بَعَدَ إِذْ جَاءَنِ ﴾ فهذا تمام حكاية قول الظالم وتمام الفاصلة من قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ الشّيطَكُنُ لِلإِسْكِنِ خَذُولًا ﴾ وسُمّي تاماً لتمام لفظه وانقطاع ما بعده عنه لفظاً ومعنى، ويحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده.

#### ج ـ الوقف الحسن:

#### تعريفه:

هو الوقف على كلام تم معناه ولكن تعلَّق بما بعده لفظاً (٢٦) ومعنى، وسمي: حسناً لإفادته فائدة يحسن الوقف عليها، ولكن في الابتداء بما بعده تفصيل فقد يكون في رؤوس الآي أو في أثنائها:

أولاً: في غير رؤوس الآي: حكمه أنه يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به لفظاً ومعنى، كالوقف على لفظ الجلالة من قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الْحَكَمْدُ لِلّهِ ﴾ فإذا وقف على ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلّهِ ﴾ فإذا وقف على ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلّهِ ﴾ فإذه كلام تام يحسن الوقف عليه ولكن لا يحسن الابتداء بما بعده، لأن ما بعده وهو قوله تعالى: ﴿ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ صفة للفظ الجلالة. ولا يصح الفصل بين الموصوف وصفته.

<sup>(</sup>١) الفاتحة: ٤.

<sup>(</sup>۲) الفاتحة: ٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٦.

<sup>(</sup>٤) الفرقان: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٥.

<sup>(</sup>٦) أي من جهة الإعراب، كأن يكون الموقوف عليه موصوفاً وما بعد صفة له أو بدل وما بعده مبدل أو أي تعلق لغوي.

ثانياً: إذا كان في رؤوس الآي، فحكمه أنه يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده لأن الوقف على رؤوس الآي سنة متبعة لوروده عن رسول الله في حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول: ﴿ إِنْسَا اللهِ اللهِ الرَّمَانِ الرَّحِيامِ اللهِ عنها أَن الرَّحِيامِ عنها من يقول: ﴿ الرَّمَانِ الرَّحِيامِ اللهِ عنها أَن الرَّحِيامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّمَانِ الرَّحِيامِ اللهِ الله

ويرى بعض أهل العلم أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده \_ أي رؤوس الآي \_ إذا كان ما بعده مقيداً لمعنى، وإلا فلا يحسن الابتداء به، كقوله تعالى: ﴿لَمُلَّكُمُ تَنَفَكُرُونٌ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ ﴾ (٢) فإنَّ ﴿تَنَفَكُرُونٌ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ ﴾ (٢) فإنَّ ﴿تَنَفَكُرُونٌ ﴾ رأس آية، ولكن ما بعده لا يُفهم إلا بما قبله، فلا يحسن الابتداء بقوله ﴿فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ بل يستحب العودة لما قبله (٣). وأورد الحافظ ابن الجزري اختيار الأئمة للوقف على رؤوس الآيات لكونه سنة، ثم قال: وقالوا: اختيار الأئمة للوقف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها قالوا: واتباع الأفضل الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها قالوا: واتباع هدي الرسول ﷺ وسنّته أولى اه (٤٠).

#### د ـ الوقف القبيح:

تعريفه:

هو الوقف على كلام لم يتم معناه لتعلقه بما بعده لفظاً ومعنى، وهو ثلاثة أنواع:

- ١ ـ الوقف على كلام لم يؤدُّ معنى.
- ٢ الوقف على ما أفاد معنى غير المقصود.

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢١٩، ٢٢٠.

<sup>(</sup>۳) النشر ص۲۲٦.

<sup>(</sup>٤) قال بعض أهل العلم: ولكن الوقف على رؤوس الآيات هو الأفضل وهذا ما قال به كثير من العلماء وإن كان هناك إيهام للمعنى يوقف ثم يوصل. والله أعلم.

٣ ـ الوقف على ما أوهم فساد المعنى.

وتفصيل هذه الأنواع الثلاثة كما يلي:

۱ ـ الذي لم يؤد معنى: وهو الوقف على العامل دون معموله، ويأتي في صور شتّى كما يلي:

أ ـ الوقف على المضاف دون المضاف إليه مثل الوقف على ﴿ يِسْدِ مِن ﴿ يِسْدِ اللَّهِ الرَّجْنِ الرَّحِيدِ ﴿ إِلَّهِ وَكَالُوقَفَ عَلَى مثل ﴿ مِنْ اللَّهِ مِن قوله تعالى: ﴿ مِنْ اللَّهِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ فَإِن الوقف على مثل هذا قبيح لأنه لا يعلم لأي شيء أضيف.

ب \_ الوقف على المبتدأ دون الخبر مثل الوقف على ﴿ ٱلْكَمْدُ... ﴾ من قوله تعالى ﴿ ٱلْكَمْدُ ... ﴾

ج ـ الوقف على الموصوف دون صفته كالوقف على لفظ: ﴿ ٱلصِّرَطَ ﴾ من قوله تعالى ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ﴾ .

د \_ الوقف على الفعل دون فاعله كالوقف على لفظ ﴿ يُنَقَبَلُ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلمُنَّقِينَ ﴾ .

فكل هذا وما ماثله لا يجوز الوقف عليه ولا الابتداء بما بعده لعدم تمام الكلام وعدم فهم المعنى لما فيه من التعلق اللفظي والمعنوي معاً مع عدم الفائدة. فالوقف على هذا وما ماثله قبيح لا يجوز إلا بضرورة كضيق النفس أو العطاس أو بكاء أو نسيان، فحينئذ يقف للضرورة، ويبتدىء بما يصح به الابتداء، وقال الحافظ ابن الجزري:

وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطراً (١) ويبدأ قبله

٢ \_ الوقف على ما أفاد معنى غير مقصود وذلك لتوقف ما بعده عليه ليتم منه المعنى المراد، ومن أمثلته:

<sup>(</sup>١) منظومة المقدمة لابن الجزري ص٨ تحقيق أيمن رشدي سويد.

الوقف على ﴿لَا تَقَرَبُوا الصَّكَاوَةَ ﴾ من قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَقْرَبُوا الصَّكَاوَةَ وَانْتُدَ شُكَارَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ ﴾ (١) الآية.

وكذلك الوقف على لفظ ﴿ اَلظَّالِمِينَ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ يُدَّخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (٣).

ففي كل هذه الآيات وما شابهها لا يقف إلا على الفاصلة حيث وجدت، فبذلك يتم المعنى ويسلم القارىء من الوقف القبيح.

٣ ـ الوقف على ما أوهم فساد المعنى.

وهو كالوقف على لفظ ﴿لَا يَسْتَحِي ۗ من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي ۗ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ (١٠).

ونحو الوقف على لفظ ﴿لَا يَهْدِى﴾ من قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ ﴾ (٥).

ونحو الوقف على ﴿إِلَهُ مِن قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (٦). وكالوقف على لفظ ﴿أَرْسَلْنَكَ ﴾ من قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعُكَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) النساء: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) الإنسان: ٣١.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ٦٢.

<sup>(</sup>٧) الأنبياء: ١٠٧.

فكل هذه الوقوف وما ماثلها هو أقبح من قبيح، فلا يجوز الوقف على شيء منها، بل يحرم لما فيه من القبح الظاهر الذي لا يصح النطق به. ومن تعمد الوقف على شيء من ذلك فقد كفر والعياذ بالله. والله أعلم.

\* \* \*

٣ ـ الفصل الثاني

#### الابتداء وتعريفه وأقسامه:

تعريف الابتداء:

هو الشروع في القراءة بعد قطع أو بعد وقف.

وقد ذكر الحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى قاعدة فيما يبتدأ به فقال: كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده (۱). اه. ومن ثم يجب على القارىء أن يتلمس حسن الابتداء، إذ أن له في الابتداء الاختيار المطلق، حيث لا توجد ضرورة كما في الوقف. وعلى القارىء أن يراعي ما يلي: إذا كان الابتداء في التلاوة بعد قطع فعليه أن يأتي بالاستعاذة والبسملة إذا ابتدى من أوائل السور (۱۲)، وإذا كان من أثنائها فللقارىء التخيير، وإذا كان بعد وقف فلا يحتاج لذلك لأن القارىء في هذه الحال يعتبر مستمراً في القراءة وإنما توقف ليربح نفسه ثم يستأنف القراءة.

#### أقسام الابتداء:

١ ـ ابتداء جائز.

٢ \_ ابتداء ممنوع.

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر ج١ ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) وإذا كان القارىء مستمراً في قراءته إلى أن وصل إلى آخر السورة ثم أراد الابتداء في سورة أخرى فعليه أن يبسمل لمن له البسملة كحفص.

# أولاً: الابتداء الجائز، وهو قسمان:

#### أ \_ ابتداء تام:

وهو الابتداء بكلام تم معناه وليس له تعلق بما قبله لا لفظاً ولا معنى، كالابتداء بأوائل السور أو القصص أو أول ذكر الجنة أو النار، وهو جلى.

# ب \_ ابتداء كافي:

وهو الابتداء بكلام تم معناه ولكن له تعلق بما قبله في المعنى دون اللفظ، كالابتداء بقوله تعالى: ﴿أَلاّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) فهذا ابتداء بعد وقف تام فهو تام أما إذا كان الوقف حسناً فالابتداء بعده قبيح ما لم يكن رأس آية (٢) فإذا كان رأس آية فالابتداء بعده جائز.

# ثانياً: الابتداء الممنوع، وهو قسمان:

قبيح وأقبح من قبيح.

#### أ \_ الابتداء القبيح:

وهو الابتداء بما لم يؤدِّ معنى، كالابتداء بالفاعل دون فعله، مثل الابتداء به وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَّهُمْ الابتداء به وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْفِ من قوله تعالى: ﴿قَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْفِ ﴾ من قوله تعالى: ﴿قَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْفِ ﴾ من قوله تعالى: ﴿قَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْفِ ﴾

وبوجه عام لا يُبتدأ بالمعمول دون عاملة (١٤)، ما لم يكن الابتداء برؤوس الآي، وقد سبق.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٣.

<sup>(</sup>۲) انظر ص۱۲۲.

<sup>(</sup>۳) نوح: ۲۱.

<sup>(</sup>٤) أي لا يجوز الابتداء بالفاعل دون فعله ولا بالمفعول دون الفاعل ولا بالمصووف دون موصوفه ولا باسم الإشارة دون المشار إليه ولا بالخبر دون المبتدأ ولا بالحال دون صاحبها... إلخ.

# ب \_ الابتداء الأقبح من قبيح:

وهو الابتداء بما يعطي معنى غير المراد أو عكس ما أراد الشارع مثل الابتداء بلفظ ﴿ أَتَّخَذَ ﴾ من قوله تعالى ﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَّا سُبِّكَنَاتُمْ هُوَ ٱلْغَنِيُ ﴾ (١) والابتداء بـ ﴿إِنَّا ﴾ من قوله تعالى ﴿لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ آبَنُ مَنْهَيَّمُ ﴿٢) وما ماثل ذلك فيجب على القارىء أن يحذر كل الحذر من البدء بمثل هذا الذي ذكرنا ونظائره، وليتدبر القرآن ليَع معانيه، وليعلم أنه كلام الله الذي ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ. تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ ﴿ \* (٣) وليستشعر عظمة القرآن وإذا سمع أمراً أو نهياً قدَّر أنه هو المنهي أو المأمور وإن سمع وعداً ووعيداً فكذلك وإن سمع القصص اعتبر، وبشكل عام يجب على قارىء القرآن أن يتأثر بما يقرأ من كلام الله تعالى بحسب كل حال يتصف به قلبه من الحزن والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشية فالمتدبر للقرآن إذا قرأ قول الله عز وجل: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ اللَّهُ \* ثَأْمُل في هذه الأربعة الشروط، وبحث عنها في نفسه، وهكذا في كثير من آيات وسور القرآن الكريم كسورة العصر وغيرها. فمن قرأ كذلك فجدير أن يكون حاله الخشية والحزن ويتلو القرآن حق تلاوته، فيشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل المشروع، وحظ العقل التفكر في المعاني، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار فإذا حصل هذا حصل الفهم لما يتلى وبالتالي لن يقف القارىء المتصف بما ذكر إلا عند تمام المعنى ولن يبدأ إلا بمثل ذلك والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) يونس: ۸۸.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١٧.

<sup>(</sup>٣) فصلت: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) طه: ۲۸.

# الفصل الثالث في السكت والقطع

## أولاً: السكت:

تعريفه:

السكت لغة: المنع.

واصطلاحاً: التوقف عن القراءة زمناً بدون تنفس بقدر حركتين بنية متابعة القراءة.

والسكت وارد للقراء في حالات كثيرة، والذي يهمنا هنا هو سكت حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، حيث قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في حرز الأماني عند فرش الحروف في سورة الكهف:

وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألِفِ التَّنْوينِ في عوجاً بلاً (١) وفي نُـونِ مَـنْ رَاقٍ ومَـرْقَـدَ نـاولاً م بَل رَانَ والباقون لا سكتٌ مُوصَلاً

فالسكت في هذه الأربعة المواضع وصلاً عند حفص متفق عليه، وهو كما يلي:

١ - السكت على الألف المبدلة من التنوين في لفظ ﴿عِوجًا﴾ من قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ لَلَمُ عِوجًا ﴿ إِلَى قِيمًا ﴾ [الكهف: ١، ٢] ويجوز الوقف على ﴿ عِوجًا ﴾ لأنه رأس آية، وإنما السكت حال الوصل.

 ٢ - السكت على الألف من لفظ ﴿ مَرْفَادِنَا ﴾ من قوله تعالى ﴿ قَالُوا يَوْيَلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا ۚ هَنذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ ﴾ [يَس: ٥٦].

ويجوز الوقف على ﴿ مَرْقَدِنًا ﴾ وهو وقف تام، وإنما السكت حال الوصل كما تقدم.

<sup>(</sup>١) متن الشاطبية تحقيق محمد تميم الزعبي ص٦٦.

٣ ـ السكت على النون من لفظ ﴿مِّنِ ﴾ من قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ مَنَّ لَا السَّكَتُ لَا السَّكَتُ إِلْقَيَامَةُ: ٢٧] ويلزم من السكت إظهار النون عند الراء لأن السكت يمنع الإدغام ولا يجوز الوقف على ﴿مِّن ﴾.

٤ ـ السكت على اللام من لفظ ﴿بَل﴾ في قوله تعالى: ﴿كُلَّا بَلّ رَانَ عَلَى قُلُومِم﴾ [المطففين: ١٤] ثم يقول: ﴿رَانَ﴾ ويتابع القراءة ويلزم من هذا السكت إظهار اللام عند الراء لأن السكت يمنع الإدغام هنا. ولا يجوز الوقف على ﴿بَل﴾ لأنه ليس موضع وقف.

وروي لحفص السكت جوازاً في وجه له بين السورتين من غير تنفس من موضع واحد من القرآن الكريم وهو بين سورة الأنفال وسورة التوبة، ومحله على الميم من ﴿عَلِيمٌ﴾ ثم يقول ﴿بَرَآءَةٌ﴾ ويتابع القراءة.

فله في هذا الموضع ثلاثة أوجه:

١ ـ السكت كما نئنًا.

٢ ـ الوقف، وهو وقف تام لأنه رأس آية بل نهاية سورة.

٣ ـ الوصل بين ﴿عَلِيمُ ﴾ و﴿بَرَآءَ ۗ ﴾ وحينئذِ يتعين الإقلاب.

وأيضاً جاء عن حفص السكت وعدمه على الهاء من لفظ ﴿مَالِكُ ۗ فَي قُولُهُ تَعَالَى ﴿مَا أَغْنَى عَنِي مَالِكُ ۚ ﴿ مَا لَكُ عَنِي مَالِكُ مَا لَكُ عَنِي مُالِكُ مَا لَكُ عَنِي سُلطَنِيَهُ ﴿ الحاقة: ٢٨، ٢٩] وله فيها ثلاثة أوجه:

١ ـ السكت.

٢ ـ الوقف.

٣ ـ الوصل مع الإدغام.

فالسكت وعدمه إنما يكون في حالة الوصل والوجهان صحيحان مقروء بهما والسكت هو المقدّم في الأداء. والله أعلم.

ثانياً: القطع:

تعريفه:

لغة: الإبانة والإزالة.

واصطلاحاً: قطع القراءة رأساً والانصراف عنها إلى أمر آخر لا علاقة له بها. يستحب أن يكون على كلام تام مثل نهاية سورة أو رأس آية أو نهاية قصة، وإذا عاد القارىء إلى القراءة بعد أن قطعها فيستحب له أن يستعيذ ويبسمل إن كان العود من أول السورة وإن كان من أثنائها فله التخيير في الإتيان بالبسملة بعد التعوذ، أورد الحافظ ابن الجزري رحمه الله في النشر بسند متصل إلى عبدالله ابن أبي الهذيل قال: «كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويدعوا بعضها» وعبدالله ابن الهذيل تابعي كبير، وقوله: كانوا، يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك. والله تعالى أعلم (۱). اه منه بلفظه.



<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر ج١ ص٢٤٠.





# الباب الثاني عشر المقطوع والموصول

#### ١ \_ مقدمة.

٢ - فصل في بيان مواضع الكلمات المقطوعة والموصولة
 والمختلف فيها في القرآن الكريم حسب ما جاء في المقدمة
 الجزرية.

٣ ـ فصل في بيان بعض الكلمات الأخرى التي لم ترد في الجزرية.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |





# المقطوع والموصول

مقدمة: المقطوع والموصول من خصائص الرسم العثماني ولا بد للقارىء معرفته لأنه يحتاج إلى ذلك عند الوقف الاضطراري أو الاختباري بالباء الموحدة ـ ليقف على المقطوع مقطوعاً وعلى الموصول موصولاً عند الضرورة كما سيأتي.

تعريفه: المقطوع هو كل كلمة انقطعت رسماً عن الكلمة التي تليها، والموصول هو كل كلمة اتصلت رسماً بالكلمة التي تليها.

#### فائدة معرفة المقطوع والموصول:

تظهر فائدة معرفة المقطوع والموصول عند الوقف على سبيل الضرورة كضيق نفس أو عجز أو في وقف اختباري أو تعريف الكلمة بأنها مقطوعة أو موصولة. فإذا كانت الكلمة مقطوعة نحو ﴿أَن لَن﴾ من قوله تعالى: ﴿فَظُنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾(١) فهذه الكلمة ﴿أَن لَن﴾ مكونة من جزءين منفصلين: أن ولن فإنه يجوز الوقف في المقطوع على الجزء الأول أو على الثاني حسب الاضطرار. أما إذا كانت الكلمة موصولة بالكلمة التي تليها نحو ﴿أَلَن﴾ من قوله تعالى: ﴿أَلَن نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾(٢) فإن ﴿أَلَنَ من الموصول نحو الموصول المؤلِّ المؤلْ المؤلِّ المؤلِّل المؤلِّل المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّل المؤلْ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّل المؤلْ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلْل المؤلِّ المؤلْل الم

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٨٧.

<sup>(</sup>۲) القيامة: ٣.

وأصلها من كلمتين: ﴿أَن، لن﴾ ولكن بما أنها رسمت موصولة فلا يجوز الوقف فيها إلا على الكلمة الثانية عند الضرورة.

وقصارى القول، إنه يجب على القارىء عند الاضطرار إلى الوقف أن ينظر إلى الكلمة التي يروم الوقف عليها، فيتبع الرسم العثماني في المصحف، فيقف على المقطوع مقطوعاً وعلى الموصول موصولاً، وعلى المرسوم بالتاء المجرورة تاءً وعلى المرسوم بالتاء المربوطة هاءً.

لذلك أمر الحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى بمعرفة المقطوع والموصول في المقدمة الجزرية بقوله:

واعرف لمقطوع وموصول وتا في المصحف الإمام فيما قد أتى. اه

ولعله من السهل جداً معرفة الكلمات المقطوعة والموصولة التي جاءت في القرآن الكريم، إذ لا يحتاج الأمر إلى أكثر من مجرد النظر فقط، أما المكفوف فيعرفها من المبصر، وقد سنبق بيان الأمثلة، والآن إلى بيان مواضع الكلمات المقطوعة والموصولة والمختلف فيها بين القطع والوصل في القرآن الكريم حسب ما جاء في المقدمة الجزرية:

الكلمة الأولى: ﴿أَن لاَ ﴾ أن مفتوحة الهمزة ساكنة النون مع لا النافية، ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مقطوعة اتفاقاً في عشرة مواضع هي:

١ - ﴿ حَقِيقً عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [الأعراف: ١٠٥].

٢ \_ ﴿ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [الأعراف: ١٦٩].

٣ \_ ﴿ وَظُنُّواْ أَن لَا مُلْجَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ [التوبة: ١١٨].

٤ - ﴿وَأَن لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ﴾ [مود: ١٤].

٥ \_ ﴿ أَن لَّا نَعَبُدُوٓا إِلَّا اللَّهُ ﴾ [مود: ٢٦].

٦ - ﴿ أَن لَّا نُشْرِكَ بِي شَيْتًا ﴾ [الحج: ٢٦].

- ٧ \_ ﴿ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ ﴾ [يونس: ٦٠].
  - ٨ \_ ﴿ وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى أَللَّهِ ﴾ [الدخان: ١٩].
- ٩ \_ ﴿ أَن لَّا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْتًا ﴾ [الممتحنة: ١٢].
- ١٠ ﴿ أَن لَّا يَدَخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ [القلم: ٢٤].

القسم الثالث: اتفقت المصاحف على وصل «أن مع لا) وإدغامها في المواضع التالية:

- ١ \_ ﴿ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ [هود: ٢].
- ٢ ـ ﴿وَأَن لَّا تَعَلُّواْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الدخان: ١٩].
  - ٣ \_ ﴿ أَلَّا تَكُونَ فِتَنَدُّ ﴾ [المائدة: ٧١].
  - ٤ \_ ﴿ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴾ [طه: ٨٩].

الكلمة الثانية: «إنَّ» مكسورة الهمزة ساكنة النون وهي الشرطية مع (ما) المؤكدة جاءت في القرآن على قسمين:

القسم الأول: مقطوعة بالاتفاق في موضع واحد في قوله تعالى: ﴿ وَإِن مَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي ﴾ [الرعد: ٤٠].

القسم الثاني: موصولة بالاتفاق في نحو قوله تعالى:

﴿ وَإِمَّا نُرِيَّنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُم ﴾ [يونس: ٤٦] ونحو: ﴿ فَكَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُم ﴾ [الأنفال: ٥٧] وما أشبه ذلك.

الكلمة الثالثة: (عَن مًا) وهي عَن الجارة مع ما الموصولة وهي في القرآن الكريم على قسمين:

القسم الأول: مقطوعة بالاتفاق في موضع واحد فقط ولا ثاني له في

قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا ﴾ [الأعراف: ١٦٦].

القسم الثاني: موصول بالاتفاق ومدغم في نحو قوله تعالى:

﴿ سُبَحَنْهُ وَتَعَنَّلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ الْإِسراء: ٤٣].

﴿سُبْحَنُ اللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [القصص: ٦٨].

الكلمة الرابعة: «عن» الجارة مع «ما» الاستفهامية محذوفة الألف جاءت موصولة اتفاقاً ومدغمة في موضع واحد فقط وهو ﴿عَمَ يَسَآءَلُونَ ﴿ ﴾ [النبأ: ١].

الكلمة الخامسة: «من» الجارة مع «ما» الموصولة وهي في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مقطوع بالاتفاق وتدغم النون في الميم لفظاً لا خطاً في قوله تعالى: ﴿فَيِن مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُم مِّن فَنْيَنْتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: ٢٥] وقوله تعالى: ﴿هَل لَكُمْ مِّن مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُم ﴾ [الروم: ٢٨].

القسم الثاني: مختلف فيه بين القطع والوصل والقطع أشهر ورد في موضع واحد في قوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبَّلِ أَن يَأْتِكَ أَحَدَّكُمُ اللَّمُوتُ﴾ [المنافقون: ١٠].

القسم الثالث: الموصول بالإجماع في غير ما ذكر نحو قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ ﴿وَمِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ [البقرة: ٣] وقوله تعالى: ﴿مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ [النور: ٣٣].

الكلمة السادسة: «أم» مع «من» الاستفهامية جاءت في القرآن الكريم على قسمين:

القسم الأول: مقطوع بالاتفاق في أربعة مواضع وهي:

﴿أَمْ مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ [النساء: ١٠٩].

﴿ أُم مِّنْ أَسَّسَ بُنْيَكُنَهُ ﴾ [التوبة: ١٠٩].

﴿ فَأَسْتَفْئِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مِّنْ خَلَقْناً ﴾ [الصافات: ١١].

﴿ أَم مِّن يَأْتِنَ ءَامِنًا يَوْمَ الْقِينَمَةً ﴾ [فصلت: ٤٠].

القسم الثاني: الموصول اتفاقاً فقد اتفقت المصاحف على وصل أم مع أن في غير مواضع القطع السابقة ومن ذلك:

﴿ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَنُوبِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ ﴾ [النمل: ٦٠].

﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكُ ﴾ [النمل: ٦١].

﴿ أَمَّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ﴾ [النمل: ٦٢].

﴿ أَمَّنْ هَلَا الَّذِي هُوَ جُندُ لَّكُور يَنصُرُكُو ﴾ [الملك: ٢٠].

الكلمة السابعة: مقطوعة قولاً واحداً في موضعين لا ثالث لهما وهما: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمُ شَطْرَةً ﴾ [البقرة: ١٤٤].

﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُم فَوَلُوا وَجُوهَكُم شَطْرَةٌ لِتَلَّا يَكُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٠].

الكلمة الثامنة: «أن» مفتوحة الهمزة ساكنة النون مع «لم» الجازمة وهي مقطوعة حيثما وردت في القرآن الكريم نحو: ﴿ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن زَبُّكَ مُهْلِكَ اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُونَ ﴿ إِلَّهُ الْمُعَامِ: ١٣١].

الكلمة التاسعة: «إنَّ» مكسورة الهمزة مشددة النون مع «ما» الموصولة، ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مقطوع إجماعاً في موضع واحد وهو قوله تعالى: ﴿ إِنَ مَا تُوعَدُونَ لَآتِ ﴾ [الأنعام: ١٣٤].

القسم الثاني: مختلف فيه بين القطع والوصل في موضع واحد في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُرُ ﴾ [النحل: ٩٥] والوصل أشهر وعليه العمل.

القسم الثالث: موصول إجماعاً في غيرما ذكر نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّا يَنَدَّكُرُ أُولُوا الْأَلْبَكِ﴾ [الرعد: ١٩].

الكلمة العاشرة: «أنَّ» مفتوحة الهمزة مشددة النون مع «ما» الموصولة ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مقطوع إجماعاً في موضعين هما: في قوله تعالى: ﴿وَأَتُ مَا يَلْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج: ٦٢].

وفي قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ﴾ [لقمان: ٣٠].

القسم الثاني: المختلف فيه وهو في موضع واحد من قوله تعالى: ﴿ وَاَعَلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنفال: ٤١] والأشهر الوصل وعليه العمل.

القسم الثالث: موصول اتفاقاً في نحو غيرما ذكر ومنه قوله تعالى: ﴿ فَاَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْلَكُ الْمُبِينَ ﴾ [المائدة: ٩٢].

الكلمة الحادية عشرة: «كل» مع «ما» وهي في القرآن الكريم ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مقطوع بالاتفاق وهو في موضع واحد من قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَنْكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

القسم الثاني: مختلف فيه فقد رسم في بعض المصاحف مقطوعاً وفي بعضها موصولاً وقد ورد في أربعة مواضع:

١ \_ ﴿ كُلُّ مَا رُدُّوٓا إِلَى ٱلْفِلْنَةِ أُرَكِسُوا فِيهَا ﴾ [النساء: ٩١].

٢ \_ ﴿ كُلُّما دَخَلَتْ أَمَّةً لَّعَنَتْ أَخْلَها ﴾ [الأعراف: ٣٨].

﴿ كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا﴾ [المؤمنون: ٤٤].

٤ - ﴿ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوْجٌ ﴾ [الملك: ٨].

قال العلماء: إن المعمول به هو القطع في موضع النساء والمؤمنون، وأن الوصل هو المعمول به في موضع الأعراف والملك(١) والله أعلم.

القسم الثالث: موصول بالإجماع، وذلك في غير ما ذكر نحو قوله تعالى: ﴿ كُلِّما ٓ أَضَآه لَهُم مَّشَوْا فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢٠].

الكلمة الثانية عشرة: «بئس» مع «ما» وهي على ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>١) انظر هداية القاري ص٤٣٢.

القسم الأول: مختلف فيه وهو موضع واحد في القرآن قوله تعالى: ﴿ قُلْ بِثْكُمَ يَأْمُرُكُم بِهِ ۚ إِيمَنْكُمُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٩٣] والمشهور الوصل وعليه العمل.

القسم الثاني: موصول باتفاق في موضعين وهما:

١ - ﴿ بِنْسَكُمَا الشِّتُرُوا بِدِيَّ أَنفُسَهُمْ ﴾ [البقرة: ٩٠].

٢ - ﴿ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ ﴾ [الأعراف: ١٥٠].

القسم الثالث: مقطوع باتفاق في ستة مواضع هي الباقية من هذه الكلمة:

١ - ﴿ وَلِينْسَ مَا شَكَرُوا بِيِّ أَنفُسَهُمَّ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

٢ \_ ﴿ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

٣ \_ ﴿ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٦٢].

٤ - ﴿ لَيِثْسَ مَا كَانُوا يَصَنَعُونَ ﴾ [المائدة: ٦٣].

٥ \_ ﴿ لِبَنْسَ مَا كَانُوا لِيَغْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٩].

٦ - ﴿ لِيَشَنَ مَا قَدَّمَتَ لَمُتُو أَنفُسُهُمْ ﴾ [المائدة: ٨٠].

الكلمة الثالثة عشرة: «في» الجارة مع «ما» الموصولة وفيها أقوال كثيرة ونكتفي بأقربها لعدم الإطالة وهو أنها على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مقطوع باتفاق في موضع واحد وهو في قوله تعالى: ﴿ أَتُثْرَكُونَ فِي مَا هَنْهُنَآ ءَامِنِينَ ﴿ الشَّعَرَاء: ١٤٦].

القسم الثاني: مختلف فيه والأشهر القطع وهو في عشرة مواضع:

١ \_ ﴿ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِكَ مِن مَّعْرُونِ ۗ ﴾ [البقرة: ٢٤٠].

٢ - ﴿ لِيَسْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ ﴾ [الأنعام: ٤٨].

٣ \_ ﴿ لِيَسَالُوَكُمْ فِي مَا ﴾ [الأنعام: ١٦٥].

- ٤ \_ ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِيَ إِلَيَّ ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
- ٥ \_ ﴿ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٢].
  - 7 \_ ﴿ لَمُسَّكُّرُ فِي مَآ أَفَضَيْتُم ﴾ [النور: ١٤].
- ٧ \_ ﴿ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنتُد فِيهِ سَوَآءٌ ﴾ [الروم: ٢٨].
  - ٨ = ﴿ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِقُونَ ﴾ [الزمر: ٣].
  - ٩ \_ ﴿ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [الزمر: ٤٦].
  - ١٠ \_ ﴿ وَنُنشِئَكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الواقعة: ٦١].

القسم الثالث: موصول باتفاق وهو غير ما ذكر في نحو قوله تعالى: ﴿ فِيمَا فَعَلَنَ فِي آَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعُرُفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

وهناك أقوال أخرى كما أسلفت لم نذكرها طلباً للاختصار علماً بأن ما ذكر حول «في ما» فيه الكفاية ومن ثم فإن المسألة سهلة جداً إذ يمكن بالاستقراء من المصحف الشريف معرفة ذلك، فما وجد مقطوعاً أعطي حكم القطع في حالة الوقف الاضطراري أو الاختباري ـ بالباء الموحدة ـ وما وجد موصولاً كذلك.

تتمة: التي أوردناها هي في "في" الجارة مع "ما" الموصولة ولكن إذ دخلت "في" الجارة على "ما" الاستفهامية محذوفة الألف فيكون حكمها الوصل مطلقاً كما في قوله تعالى: ﴿فِيمَ كُنتُمَ النساء: ٩٧] وقوله تعالى: ﴿فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنها آلَ النازعات: ٤٣].

الكلمة الرابعة عشرة: «أين» مع «ما» جاءت في القرآن على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: موصول باتفاق في موضعين وهما في قوله تعالى:

- ١ \_ ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥].
- ٢ \_ ﴿ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ أُم لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ﴾ [النحل: ٧٦].

القسم الثاني: مختلف فيه في المصاحف وهو في ثلاثة مواضع:

١ - ﴿ أَيْنَ مَا كُنتُم تَعْبُدُونٌ ﴿ إِنَّ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [الشعراء: ٩٣، ٩٣].

٢ - ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُهُمْ فِي بُرُيجٍ مُشَيِّدَةً ﴾ [النساء: ٧٨].

٣ - ﴿ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا ﴾ [الأحزاب: ١٦].

وقيل: إن القطع والوصل يستويان في موضعي الشعراء والأحزاب وأن القطع هو الأشهر في موضع النساء.

القسم الثالث: مقطوع باتفاق، وهو فيما سوى المواضع المذكورة، نحو قوله تعالى: ﴿أَيْنَ مَا كُنُتُمُّ ﴾ [الحديد: ٤] وقوله تعالى: ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٤٨].

الكلمة الخامسة عشرة: "إن" الشرطية مكسورة الهمزة مع "لم" الجازمة، جاءت على قسمين:

القسم الأول: موصول بالاتفاق في موضع واحد في التنزيل وهو: ﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ ﴾ [هود: ١٤].

القسم الثاني: مقطوع بالاتفاق دائماً عدا موضع الوصل الذي ذكر، ومن أمثلة القطع نحو: ﴿فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ [البقرة: ٢٤] وسواء في ذلك إن اقترنت باللام نحو ﴿وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمّا يَقُولُونَ ﴾ [المائدة: ٣٧] أو اقترنت بالواو نحو ﴿وَإِن لَمْ تَفَعَلْ فَا بَنَّهُواْ عَمّا يَقُولُونَ ﴾ [المائدة: ٣٧] أو اقترنت بالواو نحو ﴿وَإِن لَمْ تَفَعَلْ فَا بَنَّهُواْ عَمّا يَشُولُونَ ﴾ [المائدة: ٣٧].

أما (إن) الشرطية مع (لا) النافية فقد اتفقت المصاحف على وصلها، أي وصل (إن) مع (لا) النافية وإدغام النون في اللام لفظاً وخطاً كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ ﴾، ﴿إِلَّا نَفِرُوا ﴾، ﴿إِلَّا نَشُرُوهُ ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَإِلَّا تَفْفِرُ لِي وَتَرْحَمِّنِيَّ ﴾ [هود: ٤٧].

الكلمة السادسة عشرة: «أن» المصدرية مع «لن» الناصبة.

جاءت في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: موصول بالاتفاق في موضعين في التنزيل وهما:

١ \_ ﴿ أَلَّن نَّجَعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴾ [الكهف: ٤٨].

٢ - ﴿ أَلَّن بُّمْعَ عِظَامَهُ ﴾ [القيامة: ٣].

القسم الثاني: مختلف فيه في موضع واحد وهو:

﴿ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ ﴾ [المزمل: ٢٠].

القسم الثالث: مقطوع بالاتفاق وذلك في غير ما ذكر مثل:

﴿ أَن لَّن نَّقُدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [الأنبياء: ٨٧].

﴿أَن لَّن لَقُولَ ٱلْإِنسُ ۗ [الجن: ٥].

الكلمة السابعة عشرة: «كي» الناصبة مع «لا» النافية، جاءت في القرآن الكريم نوعان، وهي في سبعة مواضع فقط:

القسم الأول: موصولة بالاتفاق في أربعة مواضع:

١ \_ ﴿ لِكَيْلًا تَحْرَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٣].

٢ - ﴿ لِكَيْلًا يَعْلُمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ [الحج: ٥].

٣ - ﴿ لِكُيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

٤ \_ ﴿ لِكَيْلًا تَأْسَوّا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ [الحديد: ٢٣].

القسم الثاني: مقطوع باتفاق في ثلاثة مواضع وهي:

١ \_ ﴿ لِكُنَّ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيِّئًا ﴾ [النحل: ٧٠].

٢ \_ ﴿ لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

٣ \_ ﴿ كَن لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمٌّ ﴾ [الحشر: ٧].

الكلمة الثامنة عشرة: «عن» الجارة مع «من» الموصولة، وردت في القرآن الكريم في موضعين لا ثالث لهما وقد اتفق فيها على القطع في قوله

تعالى: ﴿ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَأَمُ ﴾ [النور: ٤٣] وفي قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا﴾ [النجم: ٢٩].

الكلمة التاسعة عشرة: «يومَ هم» وردت في القرآن الكريم في موضعين لا ثالث لهما واتفق على القطع فيها وهي: ﴿يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ﴾ [غافر: ١٦] ﴿يَوْمَ هُم عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ يُقَلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الكلمة العشرون: «لام الجر» مع «مجرورها» هي في القرآن قسمان:

القسم الأول: مقطوع باتفاق في أربعة مواضع:

١ \_ ﴿ فَمَالِ هَتَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٧٨].

٢ - ﴿ مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَابِ ﴾ [الكهف: ٤٩].

٣ ـ ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ ﴾ [الفرقان: ٧].

٤ \_ ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهطِعِينَ ﴿ اللَّهِ ۗ [المعارج: ٣٦].

القسم الثاني: موصول بالاتفاق، وهو في غيرما ذكر نحو:

﴿ فَمَا لَكُورَ كُيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴾ [يونس: ٣٥].

﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ غَمْكُونَ ﴿ إِلَهِ الصَافَاتِ: ١٥٤].

﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندُمُ مِن نِعْمَةِ تَجْزَئَ ﴾ [الليل: ١٩].

الكلمة الحادية والعشرون: «لات» مع «حين» جاءت في قوله تعالى: ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ [ص: ٣] ولا يوجد غيرها في القرآن الكريم وحكمها القطع عند الجميع.

الكلمة الثانية والعشرون: «كالوا» مع «هم» جاءت في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُغَيِّرُونَ ﴿ المطففين: ٣] وحكمها أنها موصولة باتفاق، فلم تكتب الألف، وهذا دليل على الوصل. فلا يجوز الوقف على «كالو» أو «وزنو» دون «هم» فيوقف اضطراراً أو اختياراً على الكلمة كاملة في الموضعين أي: ﴿ كَالُوهُمْ ﴾ أو ﴿ وَزَنُوهُمْ ﴾ .

#### تتمات:

١ ـ اتفقت المصاحف على وصل «ال» التعريف سواء كانت قمرية أو شمسية مثل ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى ﴾ [الانبياء: ٣١] وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لِنَا اللَّهِ ﴾ [النبأ: ١٠].

" - أجمعت المصاحف على وصل "ياء" النداء بما بعدها نحو ﴿يَتَأَيُّهُا النَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ ﴾ [التوبة: ٧٣] فلا يجوز الوقف على "يا" والابتداء بـ «أيها" بل يكون الوقف على الكلمة كاملة ﴿يَتَأَيُّهَا ﴾ والابتداء منها كذلك.

وقد أشار الحافظ ابن الجزري إلى كل الكلمات التي ذكرنا فقال في المقدمة الجزرية:

واعرف لمقطوع وموصول وتا فاقطع بعشر كلمات: أن لا وتعبدوا ياسين ثاني هود لا أن لا يقولوا، لا أقول، إن ما نهوا أقطعوا مِن مًا بروم والنسا فصلت النساء وذبح حيث ما الأنعام والمفتوح يدعون معا وكلً ما سألتموه واختُلِف خلفتموني واشتروا في ما أقطعا ثاني فعلن وقعت روم كلا فأينما كالنحل صل ومختلف وصل فإلم عرج وقطعهم

في المصحف الإمام فيما قد أتى مسع مسلسجاً ولا إلسه إلاً يشركن تشرك يدخلن تعلوا على بالرعد والمفتوح صِلْ وعَن مًا خُلفُ المنافقين أم مَّن أسَّسَ وأن لم المفتوح كسر إنَّ مَا وخلف الأنفال ونحل، وقعا ردوا كذا قل بئسما، والوصل صف أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا تنزيل شعراء وغيرها صلا في الشعراء الأحزب والنسا وصف نجمع كيلا تحزنوا، تأسوا على عن مَّن يشاء من تولَّى يومهم عن مَّن يشاء من تولَّى يومهم

و: مـــال هــــذا والـــديـــن هـــؤلاء ووزنـــوهـــم وكـــالـــوهـــم صِــــل

تحين في الإمام صل ووهً الا كذا مِنَ ال ويا وها لا تفصِل اهر(١)

فصل: هناك كلمات أخرى لم يرد ذكرها في الجزرية ومنها:

كلمة «أن لو»: جاءت مقطوعة في ثلاثة مواضع هي:

١ - ﴿ أَن لَّو نَشَآءُ أَصَبَّنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ ﴾ [الأعراف: ١٠٠].

٢ \_ ﴿ أَن لَّو يَشَآءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمعًا ﴾ [الرعد: ٣١].

٣ \_ ﴿ أَن لَّوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ ﴾ [سبا: ١٤].

ومختلف فيها في موضع واحد ﴿وَأَلَّوِ ٱسْتَقَنَّمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ﴾ [الجن: ١٦].

ومنها: «ابن» مع «أم»:

مقطوعة في قوله تعالى: ﴿ أَبِّنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِ ﴾ [الأعراف: ١٥٠].

وموصولة في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِنِّ» [طه: ٩٤].

ومنها: «أيًا» مع «ما»: مقطوعة في قوله تعالى: ﴿ أَيَّا مَا تَدَّعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْمَةَ ۚ ﴾ [الإسراء: ١١٠].

ومنها: "إل ياسين": مقطوعة في قوله تعالى: ﴿سَلَنَمُ عَلَى إِلَّ يَاسِينَ﴾ [الصافات: ١٣٠] وهذه الكلمة وإن كانت مفصولة إلى جزئين، الجزء الأول "إل" والجزء الثاني "ياسين" إلا أنه لا يجوز الوقف على الجزء الأول بدون ياسين فهي مقطوعة رسماً ومتصلة لفظاً ولا نظير لها في القرآن(٢).

ومنها «يوم» مع «إذ» موصولة اتفاقاً في نحو قوله تعالى: ﴿وُجُوهُ يَوْمَبِدِ نَاضِرَةً ﴿ القيامة: ٢٢]. وقوله تعالى: ﴿وُجُوهُ يَوْمَبِدِ نَاضِرَةً ﴿ الْعَاشِةِ: ٢٧].

<sup>(</sup>١) انظر متن الجزرية ص٨، ٩، ١٠ تحقيق أيمن رشدي سويد.

<sup>(</sup>۲) انظر النشر ج۲ ص۱٤۷.

ومنها «حين» مع «إذٍ» موصولة بالاتفاق وهي في قوله تعالى: ﴿وَأَنتُمْ عِنْهِ لَهُ الْقُرُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٤] ولا ثاني لها في القرآن.

ومنها «كأنَّ» مع «ما» موصولة اتفاقاً في نحو قوله تعالى: ﴿كَأَنَّمَا فَيُ نَحُو قُولُه تعالى: ﴿كَأَنَّمَا فُرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ﴾ [الأنفال: ٦] وقوله عزّ وجل: ﴿فَكَأَنَّمَا خَرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ [الحج: ٣١] وما إلى ذلك.

ومنها «رب» مع «ما»، موصولة اتفاقاً في قوله تعالى: ﴿ رُبُّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ الحجر: ٢].

ومنها «وي» مع «كأن» أو مع «كأنه» موصولة، وقد جاءت في سورة القصص في قوله تعالى: ﴿وَيُكَأَنِكُ اللّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ ﴾ و﴿وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [القصص: ٨٦] وحفص عن عاصم ممن يقف على النون في الكلمة الأولى وعلى الهاء في الكلمة الثانية.

ومنها «نعم» مع «ما» موصولة اتفاقاً وجاء في موضعين لا ثالث لهما في القرآن الكريم: ﴿فَنِعِمَا هِي ﴾ [البقرة: ٢٧١] و﴿إِنَّ اللّهَ نِعِبًا يَعِظُكُم بِيِّهِ ﴾ [النساء: ٥٨] ومنها «مهما» موصولة اتفاقاً في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِـ مِنْ مَايَةٍ ﴾ [الأعراف: ١٣٢].







# الباب الثالث عشر هاء التأنيث

١ \_ تقديم.

٢ ـ هاء التأنيث المتفق على قراءتها بالإفراد والمرسومة بالتاء
 المفتوحة وما يلحق بها.

٣ ـ هاء التأنيث المختلف فيها بين القراء في الإفراد والجمع وبيان مذهب حفص فيها.

| • |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |





## هاء التأنيث

#### ١ ـ تقديم:

هاء التأنيث في القرآن نوعان:

أ ـ مرسوم بالهاء، وهو المسمَّىٰ بالتاء المربوطة.

ب ـ مرسوم بالتاء وهو المسمّى بالتاء المفتوحة أو المجرورة أو المبسوطة.

وهذا من خصائص الرسم العثماني ولا بد لقارىء القرآن الكريم من معرفة النوعين ليقف على المرسومة بالهاء المربوطة هاء. وعلى المرسومة بالتاء المفتوحة تاء. وذلك عند الاضطرار أو الاختبار ـ بالباء الموحدة ـ وتلحق الاسم والفعل، فإن اتصلت بالفعل فإنها ترسم في المصحف بالتاء المجرورة مثل: ﴿وَقَالَتِ﴾، ﴿وَأَزْلِفَتِ﴾ ويوقف عليها عند الضرورة أو الاختبار بالتاء، وإن اتصلت بالاسم فالأصل فيها والغالب في استعمالها أن ترسم بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء، وهذا سبب تسميتها بهاء التأنيث(١) مثل: ﴿رحمة، نعمة، جنة ويستثنى من ذلك كلمات معينة كتبت بالتاء المجرورة أي المفتوحة، في المصحف الشريف، فيوقف عليها بالتاء عند الضرورة، وهي قسمان:

<sup>(</sup>١) قيل في تعريفها: هي التي في الوصل تاء وفي الوقف هاء.

قسم اتفق فيه القراء على قراءته بالإفراد وقسم اختلفوا فيه في الإفراد والجمع.

القسم الأول: هاء التأنيث المتفق على قراءتها بالإفراد والمرسومة بالتاء المفتوحة، وتقع هذه الهاء في القرآن الكريم في ثلاث عشرة كلمة في واحد وأربعين موضعاً، وكلها في الأسماء المفردة المضافة إلى الاسم الظاهر، والوقف عليها مختلف فيه، فمنهم من وقف عليها بالهاء ومنهم من وقف عليها بالتاء المفتوحة وفقاً للرسم، وحفص عن عاصم ممن وقف عليها بالتاء المفتوحة. وهذه الكلمات هي: ﴿رحمت، ونعمت، ولعنت، وامرأت، ومعصيت، وشجرت، وسنت وقرت، وجنت، وفطرت، وبقيت، وابنت، وكلمت فعندما نقف على أية كلمة من هذه الكلمات اضطراراً أو اختباراً وكلمت فعندما نقف بالتاء.

وقد تكرر منها ست كلمات وهنَّ الخمس الأول مع كلمة سنت والسبع الباقية لم تتكرر، وسنورد فيما يلي النظم من متن منظومة المقدمة حيث ذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى على الترتيب الذي ذكر وذكر مواضعها.

قال ابن الجزري رحمه الله تعالى:

ورحمتَ الزخرف بالتا زُبَرهٔ نعمتها، ثلاث نَحْلِ، إبَرَهمْ نعمتها، ثلاث نَحْلِ، إبَرَهمْ ليقمان ثم فاطِرٌ كالطُورِ وامرأت يوسف عمران القصص شجرت الدخان سُنَّت فاطرِ قرت عين جنت في وقعت أوسط الأعسراف.....

الأُغرَافِ رُومِ هُودٍ كَافَ البقرة معاً أخيرات عقودُ الثانِ هَمْ عِمْرانَ لعنت بها والنور تحريم معصيت بِقَدْ سَمِعْ يُخص كُللاً والأنفال وأخرى غافر فطرت بقيت وانبت وكلمت

وفيما يلي التفصيل:

الكلمة الأولى: «رحمت» وقد رسمت بالتاء المفتوحة في سبعة مواضع في القرآن الكريم وهي:

- ١ \_ ﴿ أُولَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢١٨].
- ٢ ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦].
  - ٣ ـ ﴿ رَحْمَتُ اللَّهِ وَيَرَكَنْهُمْ عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [هود: ٧٣].
  - ٤ \_ ﴿ فِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا ﴿ اللَّهِ الْمِرِيمِ: ٢].
    - ٥ \_ ﴿ فَأَنظُرْ إِلَىٰ ءَاثَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ ﴾ [الروم: ٥٠].
    - ٦ \_ ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكً ﴾ [الزخرف: ٣٢].
    - ٧ ﴿ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِنَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٢].
- وما سوى هذه المواضع فإنها بالهاء المربوطة رسماً ووقفاً إجماعاً.

الكلمة الثانية: «نعمت» وقد رسمت بالتاء المفتوحة في القرآن الكريم في أحد عشر موضعاً، وهي:

- ١ \_ ﴿ وَأَذْكُرُوا يَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ٣٣١].
- ٢ \_ ﴿ وَأَذْكُرُوا يَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءَ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].
  - ٣ \_ ﴿ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ ﴾ [المائدة: ١١].
    - ٤ \_ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ﴾ [إبراهيم: ٢٨].
    - ٥ \_ ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤].
      - ٦ ـ ﴿ وَبِينِعَمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٧].
      - ٧ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ [النحل: ٨٣].
- ٨ = ﴿ وَاللَّهِ أَنْ عَلَى اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [النحل: ١١٤].
  - ٩ \_ ﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ ﴾ [لقمان: ٣١].
    - ١٠ \_ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱذَكُّرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرٌّ ﴾ [فاطر: ٣].
- ١١ ـ ﴿ فَذَكِّرْ فَمَا ٓ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحْنُونٍ ﴿ الطور: ٢٩].

وما عدا هذه المواضع فبالهاء المربوطة رسماً ووقفاً وبالإجماع نحو قوله تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ [النحل: ١٨].

الكلمة الثالثة: «لعنت» وقد رسمت في القرآن الكريم بالتاء المفتوحة في موضعين اثنين:

١ - ﴿ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَلَ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ [آل عمران: ٦١].

٢ ـ ﴿ وَٱلْحَدَيسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞﴾ [النور: ٧].

وما سوى هذين الموضعين فبالهاء المربوطة رسماً ووقفاً بالإجماع كقوله تعالى: ﴿ أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَّهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦١].

الكلمة الرابعة: «امرأت» وقد رسمت بالتاء المفتوحة في سبعة مواضع، وشرط رسمها بالتاء المفتوحة ذكرها مع زوجها(١١).

١ \_ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ ﴾ [آل عمران: ٣٥].

٢ - ﴿ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُزَاوِدُ فَنَنْهَا ﴾ [يوسف: ٣٠].

٣ ـ ﴿ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْنَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ ﴾ [يوسف: ٥١].

٤ - ﴿ وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ ﴾ [القصص: ٩].

٥ \_ ﴿ أَمْرَأَتَ نُوْجٍ ﴾ [التحريم: ١٠].

٦ - ﴿ وَٱمْرَأَتَ لُوطِّ ﴾ [التحريم: ١٠].

٧ - ﴿ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ ﴾ [التحريم: ب١١].

ولا يوجد في القرآن الكريم لفظ امرأة مضافاً إلى الاسم الظاهر إلا هذه المواضع كتب بالتاء هذه المواضع كتب بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء إجماعاً نحو ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ ﴾ [النساء: ١٢٨].

الكلمة الخامسة: «معصيت» رسمت في موضعين لا ثالث لهما:

<sup>(</sup>١) وقد قيل: كل امرأة مع زوجها مبسوطة.

- ١ ﴿ وَيُتَنَجَّوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُّونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ [المجادلة: ٨].
- ٢ ﴿ فَلَا تَلْنَجُوا إِلَّا ثِير وَالْعُدَّوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ [المجادلة: ٩].

الكلمة السادسة: «شجرت» رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد في القرآن الكريم وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُورِ ﴿ الْ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ ﴿ اللهاء المربوطة نحو: ﴿ أَذَالِكَ خَيِّرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ﴿ الصافات: ٦٢].

الكلمة السابعة: «سنت» رسمت بالتاء المفتوحة في القرآن الكريم في خمسة مواضع:

- ١ ﴿ فَقَدَّ مَضَتَ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٨].
- ٢ ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَّ ﴾ [فاطر: ٤٣].
  - ٣ ﴿ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ [فاطر: ٤٣].
  - ٤ ﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اَللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾ [فاطر: ٤٣].
- ٥ ـ ﴿ سُلَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۗ ﴿ [غافر: ٨٥].

وما عدا هذه المواضع الخمسة فبالهاء المربوطة رسماً ووقفاً للجميع كقوله تعالى: ﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلُكَ مِن رُسُلِناً ﴾ [الإسراء: ٧٧].

الكلمة الثامنة: «قرت» رسمت بالتاء المفتوحة في موضع وهو قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ آمُرَاْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ لَا نَقْتُلُوهُ ﴾ [القصص: ٩] وما سواها في القرآن فبالهاء المربوطة نحو: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْتُ مُّا مَّا أُخْفِى لَهُم مِن قُرَّةٍ وَالسجدة: ١٧].

الكلمة التاسعة: «جنت» رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد في القرآن في سورة الواقعة قوله تعالى: ﴿فَرَقِحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَتُ نَعِيمِ الواقعة: ٨٩] وما سواها في القرآن فبالهاء المربوطة رسماً ووقفاً وإجماعاً مثل قوله تعالى: ﴿قُلُ أَنْالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَدُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنْقُونَ ﴾ [الفرقان: ١٥].

الكلمة العاشرة: «فطرت» هذه الكلمة لا نظير لها في القرآن الكريم

وقد رسمت بالتاء المفتوحة في قوله تعالى: ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠].

الكلمة الحادية عشرة: «بقيت» رسمت بالتاء المفتوحة في القارآن الكريم في موضع واحد هو قوله تعالى: ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ ﴾ [هود: ٨٦] ولا يوجد في القرآن غيرها مثلها مضاف إلى الاسم الظاهر، أما لفظ بقية في الاسم المفرد غير المضاف إلى الاسم الظاهر فمتفق عليه أنه بالهاء المربوطة رسماً ووقفاً كقوله تعالى: ﴿وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَكَرُكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٨].

الكلمة الثانية عشرة: «ابنت» ولا نظير لها في القرآن وقد رسمت بالتاء المفتوحة في قوله تعالى: ﴿ وَمَرْبَمَ ٱبَّنَ عِمْرَانَ ﴾ [التحريم: ١٢].

الكلمة الثالثة عشرة: «كلمت» هذه الكلمة رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسَّيَٰ عَلَى بَنِيَ إِسَرَةِ بِمَا صَبَرُواً﴾ [الأعراف: ١٣٧] وما عداه فبالهاء المربوطة رسما ووقفاً للجميع نحو قوله تعالى: ﴿وَجَعَكُ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا التوبة: ٤٠].

#### ما يلحق بهذا الباب:

هناك ست كلمات رسمت بالتاء المفتوحة وحفص يقف عليها جميعاً بالتاء، ومنها ثلاث كلمات مضافة إلى الاسم الظاهر والثلاث الباقية غير مضافة وهي:

#### أ \_ الكلمات الثلاث المضافة:

ا ـ كلمة «ذات» جاءت مرسومة بالتاء المفتوحة في مواضع منها قوله تعالى: ﴿ عَلَيْكُمْ بِذَاتِ تعالى: ﴿ عَلَيْكُمْ بِذَاتِ النَّهَ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ الصُّدُودِ ﴾ [النَّفال: ١] وقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الأنفال: ١].

٢ ـ كلمة «مرضات» وردت في القرآن في أربعة مواضع:

- ١ ﴿ أَبْتِغَاءَ مُهْمَاتِ أَللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٠٧].
- ٢ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّولَهُمُ ٱبْتِفَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٦٥].
  - ٣ ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ آبْتِغَآهُ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ١١٤].
    - ٤ \_ ﴿ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزُوكِجِكَ ﴾ [التحريم: ١].
  - ٣ ـ كلمة "ولات" في قوله تعالى: ﴿ وَلَانَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ [ص: ٣].
    - أما الكلمات الثلاث غير المضافة فهي:
    - ١ كلمة "ياأبت" جاءت في القرآن الكريم في ثمان مواضع:
- ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِّ زَأَيْتُ ﴾ [بـوسف: ٤] ﴿ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ ﴾ [بـوسف: ١٠] ﴿ يَكَأَبَتِ لَا ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِي قَدْ جَآءَنِ ﴾ [مريم: ٣٤] ﴿ يَكَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطُانِ ﴾ [مريم: ٣٤] ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِي أَخَافُ ﴾ [مريم: ٣٤] ﴿ يَكَأَبَتِ السَّعْجِرَةُ ﴾ تَعْبُدِ الشَّيْطُانِ ﴾ [مريم: ٣٤] ﴿ يَكَأَبَتِ السَّعْجِرَةُ ﴾ [الصافات: ٢٠].
- ٢ كلمة «هيهات» جاءت مرسومة بالتاء المفتوحة في قوله تعالى:
  ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِلَى المؤمنون: ٣٦].
- ٣ ـ الكلمة الثالثة «اللات» وردت مرسومة بالتاء المفتوحة في قوله
  تعالى: ﴿ أَفْرَهَ يَثُمُ اللَّكَ وَٱلْفَرِّي شَلِّ ﴾ [النجم: ١٩].

## القسم الثاني:

هاء التأنيث المختلف فيها بين القراء في الإفراد والجمع مع بيان مذهب حفص فيها:

وهذا المختلف فيه قد أشار إليه الحافظ ابن الجزر يرحمه الله بقوله:

..... وكل ما اختلف جمعاً وفرداً فيه بالتاء عرف اهـ

وهذه قاعدة ذكرها ابن الجزري وهي: كل ما اختلف فيه القراء في إفراده وجمعه، فإنه يكتب بالتاء نحو قوله تعالى: ﴿ مَايَنَتُ لِلسَّابِلِينَ ﴾ [بوسف:

٧] قرأها ابن كثير بالإفراد «آية» اهد(١) وقرأها غيره بالجمع ومنهم حفص «آيات».

وقد وقع ذلك في سبع كلمات في اثني عشر موضعاً في القرآن الكريم، ومن بين الكلمات السبع كلمتان مضافتان إلى الاسم الظاهر والخمس الباقية غير مضافة.

الكلمتان المضافتان هما:

١ - «كلمت» وقد جاءت في أربعة مواضع في القرآن وحفص ممن
 قرأها بالإفراد وهي:

﴿ وَتَمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ﴾ [الأنعام: ١١٥].

﴿ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ [يونس: ٣٣].

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونٌ ۞ ﴿ [يونس: ٩٦].

﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ﴿ ﴾ [غافر: ٦].

وقد اختلفت المصاحف في الموضع الثاني من سورة يونس وفي موضع غافر، والمشهور هو بالتاء المفتوحة.

۲ - «غيبت الجب» جاءت في موضعين من سورة يوسف، وحفص
 ممن قرأها بالإفراد وهي في قوله تعالى:

﴿ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْدِبَتِ ٱلْجُبِّ ﴾ [يوسف: ٩٣].

﴿ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبُّ ﴾ [يوسف: ٩٤].

#### الكلمات الخمس التي لم تضف:

١ - «آيات» جاءت في موضعين في القرآن الكريم، وحفص ممن قرأها بالجمع، وهي:

<sup>(</sup>١) شرح المقدمة الجزرية ص١١٣ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَلِخُوَتِهِ مَايَثُ لِلسَّابِلِينَ ﴿ إِلَيْ السَّابِلِينَ ﴿ المِنكِوتِ: ٧]. ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَايَثُ مِن زَيِبَةً ﴾ [العنكبوت: ٥٠].

٢ ـ كلمة «الغُرُفَاتِ» في قوله تعالى: ﴿ وَهُمّ فِي الْغُرُفَاتِ عَامِنُونَ ﴾ [سبأ: ٣٧] قرأها حفص بالجمع.

٣ ـ كلمة «بينتِ» قرأها حفص بالإفراد، وهي في قوله تعالى:
 ﴿ فَهُمْ عَلَى بَيّنَتِ مِّنْهُ ﴾ [فاطر: ٤٠].

كلمة «ثمرات» قرأها حفص بالجمع وهي في قوله تعالى:
 ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا ﴾ [فصلت: ٤٧].

• \_ كلمة "جمالت" قرأها حفص بالإفراد وهي في قوله تعالى: ﴿ كَأَنَّهُ جِمَنَكَ مُ صُفِّرٌ (آ) ﴾ [المرسلات: ٣٣].







#### VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV

# الباب الرابع عشر باب التكبير

#### وفيه:

- ۱ \_ تقدیم.
- ٢ \_ صيغة التكبير.
- ٣ \_ مكان التكبير.
  - ٤ ـ أوجه التكبير.
- ٥ ـ حكم وصل آخر السورة بالتكبير.





## ياب التكبير

## ۱ ـ تقديم:

التكبير مصدر كبّر إذا قال (١): الله أكبر، ومعناه: الله أعظم من كل عظيم. سبحانه وتعالى، وذكروا في مناسبة (٢) التكبير أن الوحي تأخر عن رسول الله في فقال المشركون ـ زوراً وكذباً ـ إن محمداً قد ودّعه ربّه وقلاه، فنزل ـ تكذيباً لهم ـ سورة والضحى من أولها إلى آخرها، فلما فرغ جبريل عليه السلام من قراءتها قال الرسول في: «شكراً» لله تعالى على ما أولاه من نزول الوحي عليه بعد انقطاعه ومن الرد على إفك الكافرين ومزاعمهم: الله أكبر، ثم أمر في أن يكبر مع خاتمة كل سورة حتى يختم تعظيماً لله وسروراً بختم القرآن العظيم، وقد ورد هذا في كل كتب القراءات التي تعرضت لذكر التكبير، والله أعلم.

## ٢ \_ صفة التكبير:

١ ـ الله أكبر.

٢ ـ لا إله إلا الله والله أكبر.

٣ ـ لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.

<sup>(</sup>١) انظر القاموس المحيط للفيروزأبادي باب كبر.

 <sup>(</sup>۲) قال صاحب فتح القدير عند تفسير سورة الضحى: ولم يرووا ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة أو ضعف.

ولا بد من وصل الجمل الثلاث في حال القراءة بها ولا يصح فصلها.

#### ٣ \_ مكان التكبير:

اختلف العلماء، هل التكبير لأول السورة أو لخاتمتها، ومنشأ الخلاف أنه كان تكبيره ﷺ آخر قراءة جبريل عليه السلام وأول قراءته هو ﷺ وهذا هو السبب في أن التكبير قد يكون لأول السورة وقد يكون لآخرها.

# ع ـ أوجه التكبير:

أوجه التكبير من آخر سورة الضحى وما بعدها إلى آخر سورة الناس مع الأمثلة، وذلك على فرض الاقتصار على التكبير فقط.

الأول: قطع الجميع، أي الوقف على آخر السورة وعلى التكبير وعلى البسملة والابتداء بأول السورة مثاله:

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿ إِنْ ثُمْ يَقِفَ [الله أكبر]، ثم يقف ﴿ إِنْ رَبِّكُ أَلَّهُ النَّهُ أَلَا نَشْرَحُ لَكَ صَدَرَكَ ﴿ فَهُ . اللَّهِ النَّهُ النَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ ا

الثاني: الوقف على آخر السورة وعلى التكبير ووصل البسملة بأول السورة مثاله:

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿ ﴾ ثم يقف ﴿ أَمَّا أَحَبُّ أَهُ ثَمْ يقف ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ .

الثالث: الوقف على آخر السورة ووصل التكبير بالبسملة مع الوقف عليها ثم الابتداء بأول السورة مثاله:

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَمَدِّثْ ۞ ﴿ يَسَم يَسْفَ ﴿ اللَّهُ أَكْبَرُ بِنَسِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الرابع: الوقف على آخر السورة ووصل التكبير بالبسملة بأول السورة مثاله:

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۞ ثم يقف ﴿ اللَّهَ أَحَبَرُ بِنَسِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الخامس: وصل آخر السورة بالتكبير مع الوقف عليه وعلى البسملة ثم الابتداء بالسورة مثاله:

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَمَدِّنْ ۞ الله أَكْبَرُ ﴾ ثم يسقف ﴿ بِنسبِ اللهِ النَّخِيْنِ الرَّخِيْنِ الرَّحِيْنِ ۞ ﴾ ثم يقف ﴿ أَلَهُ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ۞ ﴾ .

السادس: وصل آخر السورة بالتكبير مع الوقف عليه ثم وصل البسملة بأول السورة مثاله:

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ ۞ الله أَكْبَرُ ﴾ ثم يسقف ﴿ يِنْسِدِ اللهِ النَّخِيْسِ اللهِ النَّخِيْسِ الرَّخِيْسِ الرَّخِيْسِ الرَّخِيْسِ الرَّخِيْسِ الرَّخِيْسِ اللهِ الرَّخِيْسِ الرَّخِيْسِ الرَّخِيْسِ الرَّخِيْسِ الرَّخِيْسِةِ اللهِ اللهُ الله

السابع: وصل الجميع أي وصل آخر السورة بالتكبير بالبسملة بأول السورة بدون وقف في ذلك كله مثاله:

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّفْ ۞ اللهِ أَحْبَرُ بِنِسِهِ اللهِ التَّخْسِ الرَّحِيةِ الرَّحِيةُ الرَّحِيةُ الرَّحِيةِ الرَّحِيةُ الرَّالِي الرَّحِيةُ الرَّامِ الرَّحِيةُ الرَّحِيةُ الرَّحِيةُ الرَّحِيةُ الرَّحِيةُ الرَّحِيةُ الرَّحِيةُ الرَّحِي

والوجه الممنوع هو وصل آخر السورة بالتكبير وبالبسملة والوقف ثم الابتداء بأول السورة. وهذا يمتنع لئلا يتوهم أن البسملة لآخر السورة كما مر في البسملة.

### ٥ ـ حكم وصل آخر السورة بالتكبير:

إذا وصل آخر السورة بالتكبير فلا يخلو من أن يكون الحرف الأخير في السورة ساكناً أو متحركاً، فإن كان ساكناً نحو: ﴿فَارَغَب﴾ و﴿أَفَرَبُ ﴾ وجب كسر الساكن تخلصاً من التقاء الساكنين، حالة وصله بلفظ ﴿اللّهِ اَحْبَرُ ﴾ هكذا: ﴿فَارَغَب اللّه أَحْبَرُ ﴾ وكذلك ﴿وَأَقْتَرَبُ اللّه أَحْبَرُ ﴾ وكذلك إن كان الحرف الأخير مُنوَّناً فإنَّ نون التنوين تكسر كذلك مثل ﴿إِنّهُ كَانَ تُوابَنِ الله أكبر ﴾ وإذا كان الحرف الأخير الله أكبر ﴾ وإذا كان الحرف الأخير

متحركاً فإنه يوصل بالتكبير بحركة إعرابه دون أي تغيير، سواء كانت حركته فتحة كآخر الماعون والفلق أو كسرة كآخر التكاثر والعصر أو ضمة كآخر الكوثر، وإذا كان آخر السورة هاء الضمير مثل آخر البينة والزلزلة وجب حذف الصلة لالتقاء الساكنين.

وقد أشار إلى ذلك الشاطبي في الحرز بقوله:

وما قَبْلَه مِن ساكن أو مُنَوَّن فَلِلسَّاكِنَيْنِ اكْسِرُهُ في الوصْلِ مُرْسَلاً وَأَدْرِجْ علَى إِعْرابِهِ ما سواهُ ما وَلاَ تَصِلَنْ هَاءَ الضَّمِيرِ لِتُوصَلاَ





#### خاتمة

#### من آداب تلاوة القرآن الكريم:

- ١ \_ استقبال القبلة ما أمكن ذلك.
- ٢ ـ الطهارة من الحدثين مع السواك.
  - ٣ \_ نظافة البدن والثوب والمكان.
    - ٤ ـ البدء بالاستعادة!
- ـ الخشوع عند قراءة القرآن الكريم وتدبّر معانيه واستشعار عظمة كلام الله تعالى وأن يعد نفسه أنه هو المخاطب بما فيه من وعد ووعيد وثواب وعقاب. . و إلخ.
  - ٦ ـ أن يحسن صوته بالقراءة ما أمكن ذلك.
- ٧ ـ أن يسأل الله تعالى من فضله عند آيات الرحمة، ويستعيذ به عند آيات العذاب.

وأنصح نفسي وإلخواني المسلمين بتقوى الله تعالى في السر والعلن،

والمداومة على تلاوة القرآن الكريم، أما الذين أكرمهم الله بحفظ القرآن فعليهم أن يكثروا من مراجعته وختمه على الوجه المعتبر عند أهل الأداء، ففي ذلك ثواب عظيم.

وفي الحديث الشريف: عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي على قال: «مَن قرأ حرفاً من كتاب الله، فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: ﴿اللَّمَ ﴿ إِلَهُ حرف ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وفي كثرة المراجعة والقراءة والختم فوائد كثيرة أخرى منها تثبيت الحفظ وعدم تعريضه للنسيان، وفي الحديث: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي أنه قال: «تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لَهُوَ أَشدُّ تَفلُتاً من الإبل في عقلها» رواه البخاري ومسلم.

وينبغي لحامل القرآن أن يتصف بما جاء عن الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود حيث قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. اه.

وأنصح أيضاً بقراءة القرآن مرتّلاً مجوّداً في تؤدة وطمأنينة وتدبر، وتذليل اللسان على النطق بالحروف والكلمات النطق المطلوب مراعياً كل أحكام التجويد من قصر ومد وتفخيم وترقيق وإدغام وإظهار وإخفاء وإقلاب وصفات وقلقلة ووقف وابتداء ومراعاة كل أحكام التجويد، ولا يكون النطق الصحيح إلا بالأخذ عن المتقنين ولا يمكن أن يؤخذ التطبيق من الكتب، وإنما كتب التجويد تحوي الأحكام النظرية، لتحفظ وتعرف، ومن ثم يأتي التطبيق بأخذه كما أسلفنا عن العارفين الذين أخذوا القراءة عن الشيوخ المتقنين. ثم القراءة عليهم والتمرن الطويل لرياضة اللسان حتى يرتاض ويعتاد النطق الصحيح.

وقد قال ابن الجزري رحمه الله تعالى:

وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرى بفكه

اهـ.

هذا ما يسر الله تعالى جمعه في هذا الكتاب، وأسأل الله أن ينفع به كل من قرأه من المسلمين ويجعله عملاً صالحاً لوجهه الكريم والله الموفق.

وكان الفراغ من تبييضه مساء الاثنين ١٩/١٠/١٣٢١هـ بمدينة جدة حماها الله.

وإن كان من كلمة شكر فإني أشكر كل من ساهم في طبعه ونشره وأخص بالشكر ابنتي التي ساعدتني في النسخ والمراجعة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.



|  |  | ! |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



## المراجع

- ١ القرآن الكريم.
- ٢ منظومة المقدمة فيما على قارىء القرآن أن يعلمه، للحافظ ابن الجزري.
  - ٣ شرح منظومة المقدمة، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري.
    - ٤ النشر في القراءات العشر، للحافظ ابن الجزري.
    - التمهيد في علم التجويد، للحافظ ابن الجزري.
- ٦ مفتاح التجويد للمتعلم والمستفيد، للشيخ عبدالله بن إبراهيم حمدوه السنارى.
  - ٧ هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، عبدالفتاح السيد عجمي المرصفي.
  - متن الشاطبية المسمى حرز الأماني ووجه التهاني، للإمام الشاطبي رحمه الله.
    - ٩ الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، عبدالفتاح عبدالغني القاضي.
- · ١ تقريب المعاني في شرح حرز الأماني في القراءات السبع، سيد لاشين/ خالد محمد الحافظ.
  - ١١ البدور الزاهرة في القراءات العشرة، عبدالفتاح بن عبدالغني القاضي.
- ١٢ منهج أحكام التجويد، في مدارس تحفيظ القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية.
  - ١٣ مباحث في علوم القرآن، مناع القطان.
  - ١٤ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين.
  - ١٥ جامع الأصول في أحاديث الرسول، للإمام مجد الدين ابن الأثير الجزري.
    - ١٦ شرح السنة، للإمام البغوي.
    - ١٧ الموجز في النحو، محمد إسماعيل جوهرجي.

- ١٨ ـ القاموس المحيط، للفيروزأبادي.
- 19 \_ موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين، الشيخ محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي.
  - ٢٠ \_ فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي.



# الفهرس

| الصفحة     | الموضوع                                   |
|------------|-------------------------------------------|
| 0          | المقدمة                                   |
| ٩          | لمحة تاريخية موجزة عن التجويد             |
| ۱۳         | مراتب القراءة                             |
| ١٤         | أركان القراءة الصحيحة                     |
| ١٥         | اللحن وأقسامه                             |
| ۱۷         | أحكام الاستعاذة                           |
| 19         | أحكام البسملة                             |
| 74         | الباب الأول: أحكام النون الساكنة والتنوين |
| Y 0        | تعريف النون الساكنة والتنوين              |
| 77         | الفوارق بين النون الساكنة والتنوين        |
| <b>7</b> 7 | الإظهار                                   |
| ۲۸         | الإدغام وأقسامه                           |
| ۳.         | الْإِقلابُ وطريقته                        |
| ۳۱         | الإخفاء وطريقته ومراتبه                   |
| 40         | الباب الثاني: أحكام الميم الساكنة         |
| ٣٧         | تعريف الميم الساكنة                       |
| **         | الإدغام الشفوي                            |
| ۳۸         | الإخفاء الشفوي                            |
| ۳۸         | الإظهار الشفوي                            |

| ىفحة<br> | الموضوع ال                                    |
|----------|-----------------------------------------------|
| ٤١       |                                               |
| ٤٣       | بيان أصل الحروف المشددة                       |
| ٤٣       | تعريف الغنّة                                  |
| ٤٤       | محل الغنّة                                    |
| ٤٤       | مخرج الغنّةمخرج الغنّة                        |
| ٤٤       | مراتب الغنّة                                  |
| ٤٧       | الباب الرابع: الإدغام وأقسامه                 |
| ٤٩       | تعريف الإدغام                                 |
| ٤٩       | الإدغام الكبير                                |
| ۰۰       | الإدغام الصغير وأقسامه                        |
| ۰۰       | الإدغام المتماثل                              |
| ٥٠       | الإدغام المتجانس                              |
| ٥١       | الإدغام المتقارب                              |
| ٥٢       | الإدغام الكامل                                |
| ٥٣       | الباب الخامس: المد والقصر                     |
| 00       | الأصل في المد                                 |
| 00       | تعريف المد                                    |
| ٥٦       | أقسام المد                                    |
| ٥٦       | تعريف المد الأصلي وتوابعه عند حفص             |
| ٥٦       | المد البدل                                    |
| ٥٧       | المد العوض                                    |
| ٥٨       | المد الحرفي الطبيعي                           |
| ٥٩       | الصلة الصغرى                                  |
| ٦.       |                                               |
| ٦.       | المد الفرعي وأقسامه تعريف المد الفرعي وأقسامه |
| ٦.       |                                               |
| 71       | ما كان سببه الهمز وأقسامه                     |
| • •      | المد الواجب                                   |

| الصفحة    |                                       | الموضوع                         |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 71        |                                       | المد الجائز                     |
| 11        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | المد في الصلة الكبرى            |
| 77        |                                       |                                 |
| 77        |                                       | -                               |
| 77        |                                       | المد العارض للسكون              |
| 77        |                                       | المد المتصل العارض              |
| 74        |                                       | السكون الأصلي                   |
| 74        |                                       | مد لازم كلمي                    |
| 71        |                                       | معنى الإبدال ومعنى التسهيل      |
| 70        |                                       | المثقل والمخفف                  |
| 70        |                                       | مد لازم حرفي                    |
| 77        | صلاً                                  | الألفات التي تثبت وقفأ وتسقط وم |
| ۸۶        | ن                                     | حذف حروف المد لالتقاء الساكنير  |
| ٧١        |                                       | _                               |
| ٧٣        |                                       | ·                               |
| ٧٤        |                                       | تعريف المخرج                    |
| ٧٥        | لحروف                                 | اختلاف العلماء في عدد مخارج ا   |
| ٧٦        |                                       | -                               |
| <b>~9</b> |                                       |                                 |
| ۸۱        |                                       |                                 |
| ۸۳        |                                       | •                               |
| ۸۳        | •••••                                 | فائدة معرفة الصفة               |
| ۸۳        |                                       | اختلاف العلماء في عدد الصفات    |
| ۸۳        |                                       | أقسام الصفات أصلية وعارضة       |
| ٨٤        |                                       | الصفات الأصلية وعددها وقسماها   |
| ٨٤        |                                       |                                 |
| ٨٨        |                                       | الصفات غير المتضادة             |

| الصفحة | لموضوع                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ۹.     | مراتب القلقلة وكيفيتها وأقسامها                              |
| 94     | إلحاق صفتي الخفاء والغنّة                                    |
| 94     | أقسام الصفات من حيث القوة والضعف                             |
| 9 8    | كيفية استخراج صفات كل حرف بمفرده                             |
| 90     | جدول توزيع الصفات على الحروف الهجائية حسب ترتيبها في المخارج |
| 99     | الباب الثامن: التفخيم والترقيق                               |
| 1.1    | تعريف التفخيم والترقيق                                       |
| 1.1    | القسام الحروف الهجائية من حيث التفخيم والترقيق               |
| 1.1    | القسمُ الأول: الحروف المفخمة وجهاً وأحداً                    |
| 1.4    | مراتب التفخيم                                                |
| 1.4    | القسم الثاني: الحروف التي ترقق وجهاً واحداً                  |
| 1.4    | القسم الثالث: الحروف التي تُفخم أحياناً وترقق أحياناً        |
| 1.4    | أولاً: لام لفظ الجلالة                                       |
| ١٠٤    | ثانياً: الألف المدية                                         |
| 1.0    | ثالثاً: الغنّة                                               |
| 1.0    | رابعاً: أحكام الراء                                          |
| 1.7    | تقديم في أحكام الراء                                         |
| 1.4    | تفخيم الراء غير المتطرف                                      |
| 1.4    | ترقيق الراء غير المتطرف                                      |
| 1.4    | جواز الوجهين للراء غير المتطرف                               |
| 1.4    | تفخيم الراء المتطرف                                          |
| 1.4    | ترقيق الراء المتطرف                                          |
| 1.4    | جواز الوجهين في الراء المتطرف                                |
| 111    | -الباب التاسع: في همزتي الوصل والقطع ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| 114    | تمهيد للدخول إلى الباب                                       |
|        | تعريف همزة الوصل                                             |
|        | مواضع همزة الوصل                                             |

| الصفحة |   | 8                                  | لموضوع  |
|--------|---|------------------------------------|---------|
| 118    |   | ة الوصل في الحرف                   | همز     |
| 118    |   | ة الوصل في الاسم                   |         |
| 110    |   | ة الوصل في الفعل                   |         |
| 117    |   | ، تتحرك همزة الوصل؟                |         |
| 114    |   | رى القول في همزة الوصل             |         |
| 114    |   | ، يحرك الساكن قبل همزة الوصل؟      |         |
| 17.    |   | ف همزة القطع وبيان مواضعها وحر     |         |
| 17.    |   | رل في ذلك                          |         |
| 171    |   | -<br>لعاشر: أحكام اللام            |         |
| 174    |   | التعريف (لام أل)                   |         |
| 177    |   | الفعل                              | لام     |
| 177    |   | الأمرا                             | ,<br>Ka |
| 178    |   | الاسم                              |         |
| 174    |   | الحرف                              |         |
| 174    |   | ار اللامات                         | 1       |
| 174    |   | ام اللامات                         |         |
|        |   | ام العربية الموقف والابتداء والسكا |         |
| 141    | _ |                                    |         |
| 144    |   | مة تمهيدية                         |         |
| 145    |   | ل في تعريف الوقف وأقسامه العامة    |         |
| 140    |   | باري «بالباء الموحدة»              |         |
| 140    |   | طراري                              | اضه     |
| 141    |   | ﺎﺭﻱا                               | انتظ    |
| 141    |   | ياري «بالياء المثناة من تحت»       | اخت     |
| 140    |   | نف التام                           | الوق    |
|        |   | ف الكافي                           |         |
| 147    |   | نف الحسن                           |         |
| 144    |   | نف القسح                           |         |

| لصفحة | لموضوع                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 127   | فصل في الابتداء وتعريفه وأقسامه                                       |
| 124   | الابتداء الجائز: التام والكافي                                        |
| 124   | الابتداء القبيح وتعريفه                                               |
| 122   | الابتداء الأقبح من قبيح وتعريفه                                       |
| 120   | تعريف السكت                                                           |
| 150   | مواضع السكت عند حفص من طريق الشاطبية                                  |
| 124   | تعریف القطع                                                           |
| 1 2 9 | الباب الثاني عشر: المقطوع والموصول                                    |
| 101   | مقدمة                                                                 |
|       | فصل في بيان الكلمات المقطوعة والموصولة والمختلف فيها في القرآن        |
| 101   | الكريم حسب ما جاء في المقدمة الجزرية                                  |
| 175   | فصل في بيان الكلمات الأخرى التي لم ترد في الجزرية                     |
| 170   | الباب الثالث عشر: هاء التأنيث ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| 177   | تقديم                                                                 |
|       | هاء التأنيث المتفق على قراءتها بالإفراد والمرسومة بالتاء المفتوحة وما |
| 174   |                                                                       |
|       | هاء التأنيث المختلف فيها بين القراء في الإفراد والجمع وبيان مذهب      |
| 174   | حفص فيها                                                              |
| 1 / / | الباب الرابع عشر: في التكبير ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| 1 / 9 | مقدمة                                                                 |
| 14    | صيغة التكبير                                                          |
| ۸٠    | مكان التكبير                                                          |
| ۸٠    | أوجه التكبير                                                          |
| ۸۱    | حكم وصل آخر السورة بالتكبير                                           |
| ۸۳ .  | خاتمة في بعض آداب التلاوة ونصيحة                                      |
| ۸۷    | المراجع                                                               |
| 19    | فهرس المحتويات                                                        |